٤ – المَهْدِيُّ المُنتَظَر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### تمهيد

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّد النبيِّ الأمين، ورضى الله عن آله الطَّاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين.

أما بعد: فإنى كنت كتبت كتابين:

أحدهما: "إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان".

والآخر: "عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام".

أبطلتُ فيهما زعم مَن أنكر نزوله من بعض المبتدعة، ونَفَد الكتابان، وتُرجم الأول منهما إلى اللغة الأردية بالهند.

وهذا كتاب أبطلتُ فيه زعم مَن أنكر أحاديث المهدي المُنتظَر وبيَّنتُ أنها متواترةٌ، ومُنكِرها يعتبر مُبتدِعًا ضالًا من جملة الفِرَق المبتدعة الضالَّة، وسمَّيته: "المهديُّ المُنتظَر"، واللهُ المسئول أن ينفع به كها نفع بأخَوَيه إنه قريبٌ مجيبٌ.

عبدالله بن محمَّد بن الصِّدِّيق الغُمَاري

#### مقدمت

#### ي تواتر أحاديث المهدي

يعتقد كثير من الناس -فيهم علماء وأفاضل- أنَّ لا مهدي، جاهلين بها ورد من الأحاديث القاضية بظهوره في آخر الزمان، ولقد أُخبِرت عن بعض العلماء المدرِّسين بالأزهر أنه جرئ بمجلسه ذكر المهديّ عليه السَّلام فأنكره وقال: إنَّ أحاديثه ضعيفةٌ.

فقلت لمن أخبرني: هلَّا سألته عن سبب ضَعُفِها وعمن ضعَّفها مِن الحُفَّاظ؟ مع أنه لو سُئل عن ذلك لما استطاع -وايم الله- جوابًا، وكيف يستطيع وأحاديث المهديِّ متفَقٌ على تواترها بين حُفَّاظ الحديث ونُقَّادِه؟!

فقد قال الحافظ أبو الحسين الآبري في "مناقب الإمام الشافعي" ما نصَّه: «تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفئ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بمجيء المهديِّ، وأنه من أهل بيته، وأنه يملأ الأرض عَدُلًا، وأنَّ عيسى عليه الصَّلاة والسَّلام يخرج فيساعده على قتل الدَّجَّال، وأنه يؤمُّ هذه الأُمَّة وعيسى عليه الصَّلاة والسَّلام خلفه... في طول من قِصَّته وأمره».اهـ

ونقله القرطبيُّ في "التذكرة"، والحافظ ابن حجرٍ في "الفتح"، والحافظ السخاوي في "العرف الوردي"، السخاوي في "العرف الوردي"، والحافظ السيوطي في "العرف الوردي"، والمحدِّث الشيخ محمد بن عبدالباقي الزرقاني في "شرح المواهب"، وشارح "الاكتفاء"، وغيرهم، وأقرُّوه عليه.

وقال المحدِّث الناقد أبو العلاء السيِّد إدريس بن محمَّد بن إدريس العراقي الحسينيُّ في تأليف له في المهديِّ ما نصَّه: «أحاديث المهديِّ متواترةٌ أو كادت،

وجزم بالأول غير واحدٍ من الحُفَّاظ النُقَّاد».اهـ

وقال الشوكاني في تأليف له سهاه "التوضيح في تواتر ما جاء في المُنتظر والدَّجَّال والمسيح" ما نصُّه: «والأحاديث الواردة في المهديِّ التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثًا فيها الصحيح والحسن والضعيف المُنجَبِر، وهي متواترةٌ بلا شك ولا شبهة، بل يَصُدُق وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات المحرَّرة في الأصول، وأمَّا الآثار عن الصحابة المصرِّحة بالمهديِّ فهي كثيرةٌ أيضًا لها حكم الرَّفع، إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك».اهـ

وقال المحدِّث أبو الطيب صدِّيق بن حسن الحسينيُّ البخاريُّ القنوجيُّ ملك «بهوبال» في كتاب "الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة" ما نصُّه: «والأحاديث الواردة في المهديِّ على اختلاف رواياتها كثيرةٌ جدًّا تبلغ حدَّ التواتر، وهي في السُّنَن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد».

وقال أيضًا بعد كلام له ما نصُّه: «وأحاديث المهديِّ بعضها صحيحٌ وبعضها حسنٌ وبعضها ضعيفٌ، وأمره مشهورٌ بين الكافَّة من أهل الإسلام على ممرِّ الأعصار».

وقال العلامة أبو عبدالله محمد جَسُّوس في "شرح رسالة ابن أبي زيد" ما نصُّه: «ورد خبر المهديِّ في أحاديث ذكر السخاويُّ أنها وصلت إلى حدً التواتر».اهـ

وقال العلامة الشيخ محمد العربي الفاسي في "المراصد": ومَا مِن الأَشْرَاطِ قَدْ صَحَّ الخَبَرُ بِه عِن النَّبِيِّ حَقَّ يُنتظَر

ثم ذكر جملة منها إلى أن قال:

وخَابَرُ المهديِّ أيضًا وَرَدَا ذاكثرةٍ في نَقُلِهِ فاعْتَضِدَا

قال شارحه المحقِّق أبو زيد عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسي في "مبهج المقاصد" هذا أيضًا مما تكاثرت الأخبار به، وهو المهديُّ المبعوث في آخر النرمان، ورد في أحاديث ذكر السخاويُّ أنها وصلت إلى حدِّ التواتر».اهـ

وقال السفاريني في عقيدته المسمَّاة بـ"الدرُّة المضية في عقيدة الفرقة الم ضهة":

وما أَتَى فِي النَّصِّ مِن أَشْرَاطِ فكلَّ ه حَدِّقٌ بِ لا شَطاطِ منها الإمامُ الخَاتَمُ الفَصِيحُ محمَّد المهديُّ والمَسيحُ

وقال أيضًا في شرحها: «كثرت الأقوال في المهديِّ حتى قيل: لا مهدي إلَّا عيسى، والصواب الذي عليه أهل الحقِّ: أنَّ المهديَّ غير عيسى، وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السَّلام وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حدَّ التواتر المعنويِّ، وشاع ذلك بين علماء السُّنَّة حتى عُدَّ مِن مُعتقداتهم».

ثُمَّ ذكر بعض الأحاديث الواردة فيه من طريق جماعةٍ من الصحابة ثُمَّ قال: «وقد روي عمَّن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم بروايات متعدِّدة، وعن التابعين من بعدهم بما يفيد مجموعه العلم القطعي، فالإيهان بخروج المهديِّ واجبٌ كها هو مقرَّرٌ عند أهل العلم ومُدَوَّنٌ في عقائد أهل السُّنَّة والجهاعة».اهو وممن نصَّ على تواتر حديث المهديِّ شيخ بعض شيوخنا الإمام العلامة خاتمة المحدِّثين بفاس قطب الدين السيد محمَّد بن جعفر الكتاني، إذ أورده في كتابه "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" من طريق عشرين صحابيًا، ونقل من

نصوص العلماء نحو ما نقلناه آنفًا ثم قال ما نصُّه: «وتتبّع ابن خلدون في مقدِّمته طرق أحاديث خروجه مستوعبًا لها بحسب وسعه، فلم تسلم له من عِلَّة، لكن رَدُّوا عليه بأنَّ الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها كثيرة جدًّا تبلغ حدَّ التواتر، وهي عند أحمد والترمذيِّ وأبي داود وابن ماجه والحاكم والطبرائيُّ وأبي يعلى والبزَّار وغيرهم، وأسندوها إلى جماعةٍ من الصحابة، فإنكارها مع ذلك مما لا ينبغي، والأحاديث يشدُّ بعضها بعضًا، ويتقوَّى أمرها بالشواهد والمتابعات، وأحاديث المهديُّ بعضها صحيحٌ وبعضها حسنٌ وبعضها ضعيفٌ».اهـ

ونصوص العلماء في هذا كثيرةٌ جدًّا، وليس غرضنا استقصاءها ولا التعرُّض لردِّ كلام ابن خلدون، إذ قد تصدَّىٰ لذلك شقيقنا العلامة المحدِّث السيِّد أحمد في كتاب خاصِّ سمَّاه "إبراز الوهم المَكنون مِن كلام ابن خلدون" نَقَض فيه كل ما أبداه ابن خلدون من المطاعن، وتتبَّع كلامه جملة جملة بحيث لر يترك بعده لقائل مقالًا، وإنها غرضنا أن نذكر أحاديث المهديِّ معزوَّة لمن خرَّجها مِن أئمَّة الحديث، ونتكلَّم على أسانيدها تصحيحًا وتحسينًا وتضعيفًا بمقتضى القواعد المحرَّرة في عِلْمَي الحديث والأصول حتى يصير تواترها ملموسًا لكلِّ أحدِ فنقول:

ورد ذكر المهديِّ من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ، وعبدالله بن مسعودٍ، وعليِّ بن أبي طالبٍ، وأمِّ سلمة، وثوبان، وعبدالله بن الحرث بن جزء الزَّبيدي، وأبي هريرة، وأنس بن مالكٍ، وجابر بن عبدالله الأنصاريِّ، وعثمان بن عفَّان، وحذيفة بن اليهان، وجابر بن ماجد الصدفي، وأبي أيوب الأنصاريِّ، وقرَّة المُزني، وابن عبَّاسٍ، وأمِّ حبيبة، وأبي أمامة الباهليِّ، وعبدالله بن عمرو بن

العاص، وعبَّار بن ياسر، والعبَّاس بن عبدالمطلب، والحسين بن عليًّ، وتميم الدَّاري، وعائشة، وعبدالرحمن بن عوف، وعبدالله بن عمر بن الخطَّاب، وطلحة بن عبيدالله، وعلي الهلالي، وعمران بن حُصَين، وعمرو بن مرَّة الجهني، وعوف بن مالك، وأبي الطُّفَيل، ورجلٍ من الصحابة، وقيس بن جابر عن أبيه عن جدِّه رضي الله عنهم.

ومن مرسل سعيد بن المسيِّب، والحسن، وقتادة، وشَهُر بن حَوْشَب، ومَعُمَرٍ. هذا في المرفوعات دون الموقوفات والمقطوعات، وهي كثيرة أيضًا لها حُكُمُ الرَّفع؛ لأن الإخبار بالمغيَّبات كالمهديِّ مما لا مجال فيه للاجتهاد فيُحمَل على الرَّفع. قال الحافظ العراقي في "الألفية":

وما أتَى عن صَاحِبِ بحيثُ لا يُقال رأيًا حُكْمُ أُ الرَّفَعُ على ما قال في المَحْصُول نحو مَنْ أتى (١) فالحاكمُ الرَّفْعَ لهذا أَثْبَتَا

وقال الحافظ أبو عمرو الداني: «قد يحكي الصحابيُّ قولًا يوقِفه على نفسه فيخرجه أهل الحديث في المُسند؛ لامتناع أن يكون الصحابُّي قاله إلَّا بتوقِيف، كحديث أبي صالح السَّان عن أبي هريرة قال: «نِسَاءٌ كَاسِياتٌ عَارِياتٌ مَائِلاتٌ مُمِيلاتٌ». فمثل هذا لا يقال مِن قِبَل الرأي فيكون مِن جملة المُسنَد». اهـقال ابن العربي المعافري في "القبس": «إذا قال الصحابي قولًا لا يقتضيه قال ابن العربي المعافري في "القبس": «إذا قال الصحابي قولًا لا يقتضيه

<sup>(</sup>١) يعني حديث: «مَن أَتَى سَاحِرًا أَو عَرَّافًا فقد كَفَر بِها أُنزِلَ على محمَّدٍ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم». فإنَّ الحاكم رواه عن ابن مسعودٍ موقوفًا وحكم له بالرَّفع ونُوزعَ في ذلك، على أنه ورد مرفوعًا مِن طُرقٍ أخرى صحيحة.اهـ كاتبه.

القياس فإنه محمولٌ على المُسنَد إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، ومذهب مالكِ وأبي حنيفة أنه كالمسنَد، وهو ظاهر كلام الشافعيِّ في الجديد كما قال الحافظ السخاويُّ.

وقال الحافظ ابن حجرٍ في "شرح النخبة": «ومثال المرفوع حُكمًا لا تصريحًا أن يقول الصحابيُّ الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلُّقُ ببيان لغةٍ أو شرح غريبٍ، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الحَلَّق وأخبار الأنبياء عليهم السلام، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص؛ وإنها كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرًا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقِفًا للقائل به، ولا مُوقِف للصحابة إلَّا النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أو بعض مَن يُخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فهو مرفوع سواء كان ممن سمعه منه أو عنه بواسطة».اهـ

ونصَّ ابن العربي على أنَّ ما جاء عن التابعين مما لا مجال فيه للاجتهاد، له حكم الرفع أيضًا، ونقله عن مذهب مالكِ.

قلت: وعلى هذا يكون مرسلًا، فيُحتجُّ به عند مالكِ وأبي حنيفة مطلقًا، وعند غيرهما إذا عضَّده موصولٌ ضعيفٌ، أو مرسل آخر يروي مرسله عن غير رجال الأول، وإنها أتينا بهذه النصوص ليعلم القارئ حكم الآثار التي سنوردها بعد الانتهاء من ذكر الأحاديث المرفوعة في المهديِّ.

#### فصل

### في الأحاديث التي ورد فيها ذكر المهدي

سردنا أسهاء من روئ حديث المهديِّ عليه السَّلام ، فكان عددهم (٣٨) نفسًا منهم (٣٣) صحابة و(٥) تابعيون، ونريد الآن أن نثبت ألفاظ رواياتهم فنقول:

## حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه

أمَّا حديث أي سعيدِ الخدريِّ، فخرَّجه أبو داود قال: حدَّثنا سهل بن تمَّام بن بَرِيعٍ: ثنا عِمران القطَّان، عن قتادة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «المهديُّ مِنِّي، أَجْلَى الجَبْهةِ، أَقْنَى الأنفِ، يملأ الأرضَ قِسْطًا وعَدْلًا كما مُلِئتْ جَوْرًا وظُلْمًا، يملك سبع سنين».

وخرَّجه الحاكم عن أبي العباس محمَّد بن يعقوب: ثنا محمَّد بن إسحاق الصَّغاني: ثنا عمرو بن عاصم الكِلابي: ثنا عمران القطَّان، عن قتادة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدِ الحدريِّ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «المهديُّ مِنَّا أهلَ البيتِ، أَشَمُّ الأنفِ، أَقْنَى، أَجْلَى، يملأ الأرض قِسْطًا وعَدْلًا كما مُلِئتْ جَوْرًا وظَلُّمًا، يعيش هكذا». وبسط يساره وإصبعين من يمينه السبَّابة والإبهام، وعقد ثلاثة، يعني سبع سنين. قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولر يخرجاه».اهـ

وَهو كها قال: فإن رجاله ثقات، وعمران القطَّان وإن كان فيه ضعفٌ لر ينفرد بالحديث، بل تابعه عليه جماعةٌ كها يأتي. وقال الترمذيُّ: ثنا محمَّد بن بشَّار: ثنا محمَّد بن جعفر: نا شعبة قال: سمعت زيدًا العَمِّي قال: سمعت أبا الصِّدِيق النَّاجي يُحدِّث عن أبي سعيدِ الحدريِّ قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حَدَث، فسألنا نبيَّ الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقال: "إنَّ في أُمّتي المهديَّ يخرج يعيش خسًا أو سبعًا أو تسعًا» – زيد الشَّاكُ – قال: قلنا وما ذاك؟ قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: "سنين»، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: "فيجيء إليه رجلٌ فيقول يا مهديُّ: أَعْطني صلَّى الله عليه وآله: "فيحْيى له في ثوبه ما استطاع أن يَحْمله».

قال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ حسنٌ، وقد رُوي من غير وجهٍ عن أبي سعيدٍ، عن النبيِّ صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم ».اهـ

وخرَّجه أحمد قال: ثنا محمَّد بن جعفر: ثنا شعبة.

(ح) وقال أيضًا: ثنا ابن نمير: ثنا موسى الجهني.

(ح) وقال ابن ماجه: ثنا نصر بن عليِّ الجَهَضَمِيُّ: ثنا محمد بن مروان العقيلي: ثنا عمارة بن أبي حفص.

(ح) وقال الحاكم: ثنا عبدالله بن سعد الحافظ: ثنا إبراهيم بن أبي طالب، وإبراهيم بن إسحاق، وجعفر بن محمَّد الحافظ قالوا: ثنا نصر بن عليً الجَهَضَمِيُّ: ثنا حفص بن أبي عمارة، قال هو وشعبة وموسى الجهني: ثنا زيد العَمِّي قال: سمعت أبا الصِّدِيق النَّاجي يُحدِّث عن أبي سعيدِ الخدريِّ.

فذكر الحديث بلفظ الترمذيّ، وهو حديث حسن وإن كان زيد العَمِّي ضعيفًا؛ لأن للحديث طُرُقًا كما نقلنا عن الترمذيّ آنفًا.

وقال الحاكم: ثنا أبو بكر بن إسحاق، وعلي بن حَمْشَاذ العدل، وأبو بكر محمَّد

بن أحمد بن بَالَوَيْه قالوا: ثنا بِشُر بن موسى الأَسَديُّ: ثنا هاوون بن خليفة.

(ح) وقال أيضًا: ثنا الحسين بن علي الدارمي: ثنا محمد بن إسحاق الإمام: ثنا محمد بن بشّار: ثنا ابن أبي عدي قال: ثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن أبي الصّدِيق النّاجي، عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض جَوْرًا وعُدُوانًا، ثُمَّ يَخرجُ رجلٌ من أهل بيتي يملؤها قِسْطًا وعَدْلًا كما مُلِئتْ ظُلْمًا وعُدُوانًا». قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين». وأقرَّه الحافظ الذهبيُّ في "التلخيص".

ورواه ابن حِبَّان في "صحيحه" قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنَّى -هو أبو يعلى-: ثنا أبو خيثمة: ثنا يحيئ بن سعيد: ثنا عوف الأعرابي: ثنا أبو الصِّدِيق النَّاجي، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم به. وهذا إسناد صحيح أيضًا.

وقال الحاكم: ثنا أبو العبّاس محمد بن أحمد المحبوبي: ثنا سعيد بن مسعود: ثنا النضر بن شُمَيل: ثنا سليمان بن عبيد: ثنا أبو الصّدِّيق النّاجي، عن أبي سعيدِ الحدريِّ قال: قال رسول الله صلَّل الله عليه وآله وسلَّم: «يخرج في آخر أُمّتي المهديُّ يَسْقِيه الله الغيث، وتُخرج الأرضُ نَباتَها، ويُعطِي المال صِحاحًا، وتَكثرُ الماشية، وتَعْظُم الأُمَّة، يعيش سبعًا أو ثهانيًا». يعني حِجَجًا، قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد»، وأقرَّه الحافظ الذهبيُّ في "التلخيص".

وقال الحاكم: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا حجَّاج بن الربيع بن سليهان: ثنا أسد بن موسى: ثنا حمَّاد بن سلمة، عن مَطَرٍ الورَّاق، وأبي هارون العبدي، عن أبي الصِّدِّية النَّاجي، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ: أنَّ رسول الله صلَّى الله

عليه وآله وسلَّم قال: «تُملأ الأرضُ جَوْرًا وظُلْمًا، فيخرج رجلٌ مِن عِتْرَق فيملك سبعًا أو تسعًا، فيملأ الأرضَ عَدْلًا وقِسْطًا كما مُلئتْ جَوْرًا وظُلْمًا». قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم». وهو كما قال.

وخرَّجه أحمد بإسناد صحيح أيضًا في "مسنده" قال: قال الحسن بن موسئ: ثنا حمَّاد بن سلمة، عن أبي هارون العَبْدي ومَطَر الورَّاق، عن أبي الصِّدِيق النَّاجي، عن أبي سعيدِ الخدريِّ، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم به. وقال ابن حِبَّان في "صحيحه": أخبرنا محمَّد بن عليٍّ بن العبَّاس المُروزِيُّ بالبصرة: ثنا الحسن بن عرفة: ثنا هاشم بن القاسم: ثنا شيبان بن عبدالرحمن، بالبصرة: ثنا الحسن بن عرفة: ثنا هاشم بن القاسم: ثنا شيبان بن عبدالرحمن، عن مَطَر الورَّاق، عن أبي الصِّدِيق النَّاجي، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى يَمْلِكَ رجلٌ مِن أهل بيتى، أَقْنَى، يملأ الأرضَ عَدْلًا كها مُلِئتْ قَبْله ظُلُمًا، يَمْلِك سَبْع سِنين».

وقال الحاكم في "المستدرك": أخبرني الحسين بن علي بن محمد بن يحيى: أنبأ أبو محمد بن الحسن بن إبراهيم بن حيدر الحِمْيَريُّ بالكوفة: ثنا القاسم بن خليفة: ثنا أبو يحيى عبدالحميد بن عبدالرحمن الحِمَّانُيُّ: ثنا عمر بن عبيد الله العَدَويُّ، عن معاوية بن قُرَّة، عن أبي الصِّدِّيق النَّاجِي، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال: قال نبيُّ الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «ينزل بأُمّتي في آخر الزمان بلاءٌ شديدٌ مِن سُلْطَانهم لم يُسْمعْ بلاءٌ أشدٌ منه، حتَّى تضيقَ عنهم الأرضُ الرَّحْبَة، وحتَّى تُملأ الأرضُ جَوْرًا وظُلْمًا، ولا يجد المؤمن مَلْجأً يلتجئ إليه مِن الظُّلْم، فيبعث الله عزَّ وجلَّ رجلًا مِن عِترتي، فيملأ الأرضَ قِسْطًا وعَدْلًا كما مُلثتْ غيبعث الله عزَّ وجلَّ رجلًا مِن عِترتي، فيملأ الأرضَ قِسْطًا وعَدْلًا كما مُلثتْ جَوْرًا وظُلْمًا، يرضى عنه ساكن السَّماءِ وساكن الأرضِ، لا تدَّخِرُ الأرضُ مِن

بَذْرِها شيئًا إِلَّا أخرجته، ولا السهاء مِن قَطْرها شيئًا إِلَّا صبَّه الله عليهم مِدْرَارًا، يعيش فيهم سَبْع سِنين أو ثهان أو تسع، تتمنَّى الأحياءُ الأمواتَ ممَّا صَنَعَ الله عزَّ وجلَّ بأهلِ الأرضِ مِن خَيْره». قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد».

قلت: كذا قال، مع أنَّ إسناده ضعيفٌ، ولكن الحاكم صحَّحه بالنظر إلى كثرة الطُّرق، وهو كذلك.

وقال مسلمٌ في "صحيحه": ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «يكون في آخرِ الزَّمانِ خَلِيفةٌ يَقْسِمُ المالَ ولا يَعُدُّهُ».

وخرَّج الطبرانيُّ في "المعجم الأوسط" من طريق أبي الواصل عبدالحميد بن واصل، عن أبي الصِّدِّيق النَّاجي، عن الحسن بن يزيد السعدي -أحد بني بَهُدَلة عن أبي سعيد الحدري: سمعتُ رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم يقول: «يخرج رجلٌ مِن أُمَّتي يقول بسُنَّتي، يُنزِّل اللهُ عزَّ وجلَّ له القَطْرَ مِن السَّماء، وتُخرج الأرضُ منه قِسْطًا وعَدْلًا كما مُلِئتْ جَوْرًا وظُلْمًا، يعمل على هذه الأُمَّة سَبْع سنين، وينزل بيت المقدس». رجاله ثقات.

وخرَّج أحمد بأسانيد صحيحة، وأبو يعلى بإسناد صحيح أيضًا -كما قال الحافظ الهيثميُّ - عن أبي سعيدِ الحدريِّ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أُبشِّر كم بالمهديِّ، يُبعث على اختلافٍ مِن النَّاسِ وزَلَازِلَ، فيملأ الأرضَّ قِسْطًا وعَدْلًا كما مُلِئتْ جَوْرًا وظُلُمًا، يَرْضَى عنه ساكنُ السَّماءِ وساكنُ الأرضِ، يَقْسِمُ المالَ صِحَاحًا». قال له رجلٌ: ما صِحاحًا؟ قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «بالسَّويَّة بين النَّاسِ، ويملأ الله قلوبَ أمَّةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «بالسَّويَّة بين النَّاسِ، ويملأ الله قلوبَ أمَّةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وآله

وسلّم غِناءً، ويسعهم عَدْله حتّى يأمر مناديًا فينادي فيقول: مَن له في مالٍ حاجةً؟ فما يقوم مِن النّاس إلّا رجلٌ واحدٌ، فيقول: أنا، فيقول: أئت السّدّان - يعني الخازن - فقل له: إنَّ المهديَّ يأمرك أن تُعطِبني مالًا، فيقول له: احث، حتى إذا جعله في حِجْره وائتزره نَدِم، فيقول: كنتُ أَجْشَعَ أمَّة محمَّدٍ صلّى الله عليه وآله وسلّم، أو عَجِزَ عني ما وَسِعَهم؟!» قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: "فيردُّه، فلا يُقبلُ منه فيقال له: إنّا لا نأخذ شيئًا أعطيناه، فيكون كذلك سبع سنين أو ثهان سنين أو تسع سنين، ثُمَّ لا خير في العَيْشِ بعده». أو قال صلّى الله عليه وآله وسلَّم: "ثُمَّ لا خير في الحياة بعده». وخرَّجه المبارودي في "المعرفة"، وأبو نعيم في "الأربعين" التي جمعها في المهديّ، ولحديث أبي سعيدٍ الخدريّ وأبو نعيم في "الأربعين" التي جمعها في المهديّ، ولحديث أبي سعيدٍ الخدريّ طُرقٌ أُخرى أعرضنا عنها لحصول الكفاية بها ذكرناه.

### حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه

وأمَّا حديث ابن مسعود فخرَّجه أبو داود، قال: ثنا مُسدَّد: أنَّ عمر بن عبيد حدَّثهم.

- (ح) ثنا محمَّد بن العلاء: ثنا أبو بكر يعني ابن عيَّاش.
  - (ح) وثنا مسدَّد: ثنا يحيى، عن سفيان.
- (ح) وثنا أحمد بن إبراهيم: ثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا زائدة.
- (ح) وثنا أحمد بن إبراهيم: ثنا عبيد الله، عن فطر- المعنى واحد- كَّلهم عن عاصم، عن زرِّ، عن عبدالله بن مسعود، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «لو لم يَبْقَ مِن الدُّنيا إلَّا يومٌ -قال زائدة في حديثه- لطوَّل الله ذلك اليومَ -ثم اتفقوا- حتَّى يبعثَ الله فيه رجلٌ مِنِّي أو مِن أهل بيتي، يُواطِئ اسمُهُ

اسمِي، واسم أبيه اسم أبي». زاد في حديث فطر: «يملأ الأرضَ قِسْطًا وعَدْلًا كما مُلِئتْ ظُلْمًا وجَوْرًا». وقال في حديث سفيان «لا تذهب، أو لا تنقضي الدُّنيا حتى يَمْلِكَ العربَ رجلٌ مِن أهل بيتي، يُواطِئ اسْمُهُ اسمِي». قال أبو داود: لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان.

وخرَّجه أحمد، عن عمر بن عبيد، عن عاصم بلفظ: «لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدَّهر حتى يَمْلِكَ العربَ رجلٌ مِن أهل بيتى، اسمه يواطئ اسمى».

ورواه عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عاصم بلفظ: «لا تذهب الدُّنيا، أو لا تَنْقَضِى الدُّنيا حتى يَمْلِكَ العربَ رجلٌ مِن أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي».

وخرَّجه الترمذيُّ، عن عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، عن سفيان الثوري، عن عاصم بلفظ: «لا تذهب الدُّنيا حتى يَمْلِكَ العربَ رجلٌ مِن أهل بيتى، يواطئ اسمى». ثم قال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».

وخرَّجه أيضًا عن عبدالجبار بن العلاء بن عبدالجبار العطَّار، عن سفيان بن عُينَنَة، عن عاصم بلفظ: «يَلِي رجلٌ من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، لو لم يَبْقَ مِن الدُّنيا إلَّا يومٌ لطوَّل الله ذلك اليومَ حتَّى يَلِيَ». ثُمَّ قال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».

وخرَّ جه الطبرانيُّ في "المعجم الصغير" قال: ثنا يحيى بن إسهاعيل بن محمد بن يحيى بن إسهاعيل بن محمد بن يحيى بن حالد بن يحيى بن محمد بن زياد بن جرير بن عبدالله البَجَليُّ: ثنا جعفر بن علي بن خالد بن جرير بن عبدالله البَجَليُّ: ثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن عاصم بن أبي النُّجُود، عن زِرِّ بن حُبَيْشٍ، عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «لا تذهبُ الدُّنيا حتَّى يَمْلِكَ رجلٌ مِن أهل بيتي،

يواطِئ اسمه اسمي، يملأ الأرضَ عَدْلًا وقِسْطًا كما مُلِئتْ جَوْرًا وظُلْمًا».

وخرَّجه الحاكم في "المستدرك" وقال: «رواه الثوري، وشعبة، وزائدة، وغيرهم من أئمَّة المسلمين، عن عاصم. وطُرُق عاصم عن زِرِّ عن عبدالله كلُّها صحيحة على ما أصَّلته مِن الاحتجاج بأخبار عاصم، إذ هو إمامٌ مِن أئمَّة المسلمين». انتهى كلام الحاكم.

وهو كما قال؛ فإن عاصمًا أحد القرَّاء السبعة المتفق بين أهل الإسلام على ثقتهم وجلالتهم.

وخرَّجه ابن حِبَّان في "صحيحه" مختصرًا فقال: ثنا الفضل بن الحُبَاب: ثنا مُسدَّد: ثنا محمد بن إبراهيم أبو شهاب: ثنا عاصم بن بَهْدَلة، عن زِرِّ، عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «لو لم يَبْقَ مِن اللهُ نيا إلَّا ليلةٌ لَلَك فيها رجلٌ مِن أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي».

وقال ابن حِبَّان أيضًا: أخبرنا الحسن بن أحمد بن بَسَطام بالأُبُلَة: ثنا عمرو بن عليِّ بن بَحُرٍ: ثنا ابن مهديِّ، عن سفيان، عن عاصم، عن زِرِّ، عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «لا تقوم الساعةُ حتى يَمْلِكَ النَّاسَ رجلٌ مِن أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، فيملؤها قِسْطًا وعَدُلًا».

وقال ابن حِبَّان أيضًا: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون: ثنا علي بن المنذر: ثنا ابن فضيل: ثنا عثمان بن شُبُرُمة، عن عاصم، عن زِرِّ، عن عبدالله بن مسعود رخي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «يخرج رجلٌ مِن أهل بيتي يواطئ اسمى وخُلُقُه خُلُقِي، فيملؤها قِسْطًا وعَدْلًا كما مُلِئتْ

ظُلْمًا وجَوْرًا».

وقال ابن ماجه: ثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا معاوية بن هشام: ثنا علي بن صالح، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينها نحن عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إذ أقبل فتيةٌ من بني هاشم، فلما رآهم النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم اغرور قت عيناه وتغير لونه، قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئًا نكرهه؟! فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: "إنّا أهلُ بيتٍ اختار الله لنا الآخرة على الدُّنيا، وإنَّ أهل بيتي سينلقون بعدي بلاءً وتشريدًا وتطريدًا، حتى يأتي قومٌ مِن قِبَل المَشرِق معهم راياتٌ سُودٌ، فيسألون الخيرَ فلا يُعْطَونه، فيقاتلون فيُنصَرون، فيُعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجلٍ مِن أهل بيتي، فيملؤها قِسْطًا كها ملؤوها جَوْرًا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حَبْوًا على الثَّلْج».

وخرَّجه أبو الشيخ في كتاب "الفتن" قال: ثنا عبدان: ثنا ابن نُمَيرٍ: ثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن يزيد بن أبي زياد به.

وخرَّجه أبو جعفر العقيلي قال: ثنا محمد بن إسهاعيل: ثنا عمر بن عوف: أنبأنا خالد بن عبدالله، عن يزيد بن أبي زياد به.

وخرَّجه ابن عديٍّ من طريق ابن فضيل، عن يزيد به.

ورجاله ثقات على شرط الصحيح إلَّا يزيد بن أبي زياد ففيه خلاف، وقد حسَّن له الترمذيُّ، وروى له مسلمٌ ووصفه في مقدَّمة "صحيحه" بالصِّدق، ووثَّقه ابن سعد، وأحمد بن صالح المصري، وابن حِبَّان، وابن شاهين وغيرهم، ولم يضعِّفه مَن ضعَّفه إلَّا من جهة سوء حفظه في آخر حياته لا غير.

على أنه لرينفرد بهذا الحديث؛ فقد وردمن طريقٍ آخر.

قال الحاكم: أخبرني أبو بكر بن دارم الحافظ بالكوفة: ثنا محمد بن عثمان بن سعيد القرشي: ثنا يزيد بن محمد الثقفي: ثنا حَنَان بن سُدَيرٍ، عن عمرو بن قَيْس المُلائي، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني، عن عبدالله بن مسعودٍ رضى الله عنه قال: أتينا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فخرج إلينا مُستبشِرًا يُعرَف السُّرور في وجهه، فها سألناه عن شيءٍ إلَّا أخبرنا به، ولا سكتنا إلَّا ابتدأنا، حتى مرت فتيةٌ من بني هاشم فيهم الحَسن والحُسين عليهما السَّلام، فلم رآهم التزمهم وانهملت عيناه، فقلنا يا رسول الله: ما نزال نرئ في وجهك شيئًا نكرهه؟! فقال صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «إنَّا أهلُ بيتٍ اختار الله لنا الآخرة على الدُّنيا، وإنه سيلقى أهل بيتي مِن بعدي تَطْريدًا وتَشْرِيدًا فِي البلاد حتى ترتفع راياتٌ سُؤدٌ مِن المشرق، فيسألون الحقَّ فلا يُعطَونه ثُمَّ يسألونه فلا يُعطَونه، فيقاتلون فيُنصَرون، فمن أدركه منكم أو من أعقابكم فليأتِ إمام أهل بيتى ولو حَبْوًا على النَّلج، فإنها رايات هدى يدفعونها إلى رجلِ من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، فيملك الأرض فيملؤها قِسْطًا وعَدْلًا كما مُلِئتْ جَوْرًا وظُلْمًا». سكت عليه الحاكم، وقال الذهبيُّ: «هذا موضوع».

قلت: لا والله ما هو بموضوع، ومن أين يأتيه الوضع وليس في رجال إسناده كذَّاب ولا وضَّاع، فالحكم بوضعه مجازفة لا سيَّا وله طُرُق، منها ما تقدَّم عن ابن ماجه، ومنها عن ثوبان رضي الله عنه، والعجب أنَّ هذا الطريق أخرجه الحاكم وصحَّحه على شرط الشيخين، وأقرَّه الذهبيُّ نفسه! وسنذكره

في حديث ثوبان إن شاء الله تعالى.

وخرَّج ابن عساكر، عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «المهديُّ يواطِئ اسمه اسمى، واسم أبيه اسم أبي».

وخرَّج أبو نعيم في "أخبار المهدي" عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لو لم يَبْقَ مِن الدُّنيا إلَّا ليلة لطوَّل الله تلك الليلة حتَّى يَمْلِكَ رجلٌ مِن أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، يملؤها قِسْطًا وعَدْلًا كما مُلِئتْ ظُلْبًا وجَوْرًا، ويَقْسِم المال بالسَّويَّة ويجعل الله الغِنَى في قلوب هذه الأُمَّة، فيمكث سبعًا أو تسعًا، ثُمَّ لا خير في عَيْش الحياة بعده».

# حديث علي عليه السَّلام

وأمَّا حديث عليٍّ عليه السَّلام فخرَّجه أبو داود قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا الفضل بن دُكَين: ثنا فِطُر، عن القاسم بن أبي بزَّة، عن أبي الطُّفيل، عن عليً عليه السَّلام، عن النبيِّ صلَّل الله عليه وآله وسلَّم قال: «لو لم يبقَ مِن الدَّهر إلَّا يومٌ لبعث اللهُ رجلًا مِن أهل بيتي، يملؤها عَذْلًا كها مُلئت جَوْرًا».

وكذا خرَّجه أحمد من طريق فِطر، عن القاسم بن أبي بزَّة، عن أبي الطُّفيل، عن عليِّ عليه السَّلام به مرفوعًا. وإسناده صحيح.

وقال ابن ماجه: ثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا أبو داود الحَفَريُّ: ثنا ياسين -هو العِجُليُّ-، عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عن عليٍّ عليه السلام قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «المهديُّ مِنَّا أهلَ البيتِ، يُصْلِحُهُ اللهُ في ليلةٍ».

وخرَّجه أحمد قال: ثنا الفضل بن دُكينِ: ثنا ياسين العِجُليُّ به.

وهو حديثٌ حسنٌ، ولولا ما في العِجّليِّ من بعض التضعيف لكان صحيحًا؛ لأن رجاله ثقاتٌ.

قال الحافظ ابن كثير: «ومعنى قوله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «يُصْلِحُه اللهُ في ليلةٍ» أي: يتوب عليه ويوفِّقه ويلهمه رشده بعد أن لريكن كذلك ».اهـ

وخرَّج الطبرانيُّ في "الأوسط" بإسناد ضعيف، عن عليً عليه السَّلام أنه قال: أمِنَّا المهديُّ، أم من غيرنا يا رسول الله؟ قال صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «بل مِنَّا، بنا يَخْتِمُ الله كما بنا فَتَحَ، وبنا يُستَنقَذون مِن الشِّرك، وبنا يؤلِّف الله بين قلوبهم بعد عداوة الشِّرك».

قال عليٌّ عليه السَّلام: أمؤمنون أم كافرون؟ قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَفْتونٌ وكافرٌ».

وخرَّج الطبرانيُّ في "الأوسط" عن عليًّ عليه السَّلام: أنَّ رسول الله صلَّل الله عليه وآله وسلَّم قال: «تكون في آخر الزَّمان فتنةٌ تُحصِّل الناس كها يُحصَّل الذهب في المعدن، فلا تَسُبُّوا أهل الشَّامِ، ولكن سبُّوا شِرارهم؛ فإن فيهم الأبدال، يوشك أن يُرسلَ على أهل الشَّامِ سَيْبٌ فيفرِّق جماعتهم، حتى لو قاتلهم الثعالب غلبتهم، فعند ذلك يخرج خارج مِن أهل بيتي في ثلاث راياتٍ، المكثر يقول: خسة عشر ألفًا، والمُقِلُّ يقول: اثنا عشر ألفًا، أمارتهم: «أَمِتْ أَمِتْ»، يلقون سبع راياتٍ، تحت كلِّ رايةٍ منها رجلٌ يطلب المُلْكَ، فيقتلهم الله جميعًا، ويَرُدُّ إلى المسلمين أَلْفتهم ونعمتهم وقاصِيهم ودانِيهم». رجاله ثقاتٌ غير ابن هَيعة.

## حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها

وأمَّا حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها فخرَّجه أبو داود: ثنا أحمد بن إبراهيم: ثنا عبدالله بن جعفر الرَّقِي: ثنا أبو المَليح الحسن بن عمر، عن زياد بن بيَانٍ، عن عليٍّ بن نُفَيلٍ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول: «المهديُّ مِن عُثرَي مِن وَلَدِ فاطمةَ».

وخرَّجه ابن ماجه: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أحمد بن عبدالملك: ثنا أبو المليح الرَّقِي، عن زياد بن بَيانٍ، عن عليِّ بن نُفَيلٍ، عن سعيد بن المسيِّب قال: كنا عند أمِّ سلمة رضي الله عنها فتذاكرنا المهديَّ فقالت: سمعت رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم يقول: «المهديُّ مِن وَلَدِ فاطمةَ».

وخرَّجه الحاكم، من طريق عبدالله بن صالح، وعمرو بن خالد الحرَّاني قالا: أنا أبو المليح الرَّقِّي: ثنا زياد بن بَيانٍ -وذكر مِن فضله-قال: سمعت عليَّ بن نفيلٍ يقول: سمعت سعيد بن المسيِّب يقول: سمعت أمَّ سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يذكر المهديَّ فقال: «نعم، هو حَقٌ وهو من بني فاطمة». سكت عليه الحاكم والذهبيُّ، وإسناده صحيح.

وقال أبو داود: ثنا محمد بن المثنَّى: ثنا معاذ بن هشام: ثنا أبي، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن صاحبٍ له، عن أمِّ سلمة رضي الله عنها، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «يكون اختلافٌ عند موتِ خليفةٍ، فيَخرجُ رجلٌ مِن أهل المدينة هاربًا إلى مكَّة، فيأتيه ناسٌ مِن أهل مكَّة فيُخرجونه وهو كارهٌ، فيبايعونه بين الرُّكن والمقام، ويُبعث إليه بَعْثٌ مِن الشَّام فيُخسَفُ بهم بالبَيْداء

بين مكَّة والمدينة، فإذا رأى الناسُ ذلك أناه أبدال الشَّام وعَصَائِبُ أهلِ العراقِ فيبايعونه بين الرُّكن والمقام، ثُمَّ ينشأ رجلٌ مِن قريشٍ أخواله كَلْبٌ، فيَبْعثُ إليهم بعثاً فيظهرون عليهم وذلك بعث كَلْبٍ، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كَلْبٍ، فيَقْسِمُ المَالَ، ويعمل في النَّاس بسُنَّة نبيِّهم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ويلقي الإسلامُ بجِرَانِه إلى الأرض، فيلبث سبع سنين ثم يُتوفَّى ويصلِّي عليه المسلمون».

ثُمَّ قال أبو داود: ثنا ابن المثنَّى: ثنا عمرو بن عاصم: ثنا أبو العوَّام: ثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحرث، عن أمِّ سلمة رضي الله عنها، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بهذا.

وحديث معاذ أتم، فبان بهذا السَّند، المُبهم في السَّند الأول، ورجاله رجال "الصحيحين".

وخرَّجه ابن حِبَّان في "صحيحه" فقال: ثنا أبو يعلى: ثنا محمد بن يزيد بن رفاعة: ثنا وهب بن جرير: ثنا هشام بن أبي عبدالله، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن مجاهد، عن أمِّ سلمة رضي الله عنها، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم به. وهذا إسناد صحيح أيضًا.

وخرَّج الطبرانُّ في "الأوسط" بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح -كما قال الحافظ الهيشميُّ- عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول: «يكون اختلافٌ عند موتِ خليفةٍ، فيخرج خارجٌ مِن بني هاشمٍ فيأتي مكَّة، فيستَخرجه النَّاسُ من بيته بين الرُّكن والمقام، فيُجَهِّزُ إليه رجلٌ مِن قريشٍ أخواله من كَلْبٍ، فيُجَهِّز إليهم جيشٌ فيهزمهم الله فتكون رجلٌ مِن قريشٍ أخواله من كَلْبٍ، فيُجَهِّز إليهم جيشٌ فيهزمهم الله فتكون

الدائرة عليهم، فذلك يوم كُلْبٍ، الخائبُ مَن خاب مِن غنيمة كُلْبٍ، فيَستَفْتِحُ الكُنوزَ ويَقْسِمُ الأموالَ ويُلْقِي الإسلامُ بجِرَانِهِ إلى الأرض، فيعيشون بذلك سبع سنين»، أو قال: «تسع».

وخرَّجه الطبرانيُّ في "الكبير" و"الأوسط" باختصار ورجاله رجال الصحيح غير عِمران القَطَّان ففيه ضعفٌ، وخرَّجه في "الأوسط" أيضًا بإسناد رجاله ثقات غير ليث بن أبي سليم.

### حديث ثوبان رضي الله عنه

وأمًّا حديث ثوبان فخرَّجه ابن ماجه قال: ثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قالا: ثنا عبدالرزاق، عن سفيان الثوري، عن خالدٍ الحَذَّاء، عن أبي قِلَابة، عن أبي أسهاء الرَّحبيِّ، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «يَقْتِتلُ عند كَنْزِكُم ثلاثةٌ كلُّهم ابن خليفة، ثُمَّ لا يصير إلى واحدٍ منهم، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّاياتُ السُّودُ مِن قِبَل المشرقِ، فيقتلونكم قتلًا لم يُقتلُهُ قومٌ». ثم ذكر شيئًا لا أحفظه، فقال صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «إذا رأيتموه فبايعوه ولو حَبْوًا على النَّلج فإنه خليفةُ الله المهديُّ».

قال الحافظ البوصيريُّ في "الزوائد": «هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ».

وخرَّجه الحاكم من طريق سفيان الثوريِّ، عن خالدٍ الحَذَّاء، عن أبي قِلَابة عن أبي قِلَابة عن أبي ألله عنه به، ثم قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط الشيخين». وأقرَّه الذهبيُّ.

وخرَّ ج أحمد، ونعيم بن حمَّاد في "الفتن"، وأبو نعيمٍ في "أخبار المهديِّ" عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إذا

رأيتم الرَّاياتِ السُّودَ قد أقبلتْ مِن خُرَاسانَ فائتوها ولو حَبْوًا على الثَّلْجِ؛ فإنَّ فيها خليفةَ الله المهديَّ».

وخرَّج الديلميُّ في "مسند الفردوس"، عن ثوبان رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّىٰ الله عليه عنه، عن النبيِّ صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم قال: «ستَطْلُعُ عليكم راياتٌ سُودٌ مِن قِبَلِ خُراسانَ فأتوها ولو حَبْوًا على الثَّلج؛ فإنه خليفةُ الله تعالى المهديُّ».

وخرَّج الحسن بن سفيان في "مسنده"، وأبو نعيم في "أخبار المهدي"، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «تجيء الرايات السُّود من قِبل المشرق، كأنَّ قلوبهم زبر الحديد، فمن سمع بهم فليأتهم ولو حَبْوًا على الثَّلْج».

قال الحافظ ابن كثير: «هذه الرايات السُّود ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الحُواسانيُّ فاستلبَ بها دولة بني أمية، بل راياتٌ سودٌ أُخَر تأتي صحبة المهديِّ».اهـ وهو ظاهر.

وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في حديث ابن ماجه: «يقتتل عند كنزكم» المراد به: كنز الكعبة، لما ورد في أحاديث أخرى مِن أنَّ المهديَّ سيفتح كنز الكعبة بعد حصول المقاتلة لأجله، وربها نذكر بعضها إن شاء الله تعالى.

### حديث عبدالله بن الحرث رضي الله عنه

وأمَّا حديث عبدالله بن الحرث بن جَزَّ الزَّبيديِّ فخرَّ جه ابن ماجه، والطبراني في "الأوسط" عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «يَخرجُ ناسٌ مِن المشرقِ فيوطِّئون للمهديِّ». يعني: سلطانه. وسنده ضعيفٌ.

### حديث أبي هريرة رضي الله عنه

وأمَّا حديث أبي هريرة فخرَّجه ابن حِبَّان في "صحيحه" قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب: ثنا مُسدَّدُ بن مُسَرُ هَدٍ: ثنا محمد بن إبراهيم أبو شهاب، عن عاصم بن بَهْدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لو لم يَبْقَ مِن الدُّنيا إلَّا ليلةٌ لَمَكَ فيها رجلٌ مِن أهلِ بيتِ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم».

وخرَّجه الترمذيُّ من طريق سفيان بن عبيدة، عن عاصم، عن أبي صالحٍ، عن أبي صالحٍ، عن أبي صالحٍ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هذا حديثٌ عن أبي هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».

وخرَّج أبو يعلى في "مسنده"، والطبراني في "معجمه الأوسط"، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «يكون في أُمَّتي الله ديُّ إن قَصُر فسبعٌ وإلَّا فثمانٍ وإلَّا فتسعٌ، تَنْعمُ أُمَّتي فيها نعمةً لم ينعموا مِثلها، تُرسَلُ السَّماءَ عليهم مِدْرَارًا، ولا تدَّخِرُ الأرضُ شيئًا مَن النَّباتِ، والمال كُدوس -بضمِّ الكاف، أي: مجتمع- يقوم الرجل يقول: يا مهديُّ أعطني؟ فيقول: يا مهديُّ أعطني؟ فيقول: يا مهديُّ أعطني؟

وخرَّج البَزَّار في "مسنده" بإسناد رجاله ثقات -كما قال الحافظ الهيثميُّ- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذَكَرَ رسول الله صلَّل الله عليه وآله وسلَّم المهديَّ فقال: «إن قصر فسبعٌ وإلَّا فثمانٍ وإلَّا فتسعٌ، وليملأنَّ الأرضَ عَدْلًا وقِسْطًا كما مُلِئتْ جَوْرًا وظُلْمًا».

وخرَّج أبو يعلىٰ في "مسنده" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدَّثني

خليلي أبو القاسم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «لا تقوم السَّاعةُ حتَّى يَخرجُ عليهم رجلٌ مِن أهلِ بيتي فيضربهم حتَّى يرجعوا إلى الحقِّ». قلت: وكم يملك؟ قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «خمَّا واثنتين».

قال الحافظ الهيثمي: «رجاله ثقاتٌ غير مرجيء بن رجاء، فوثَّقه أبو زرعة وضعَّفه ابن معين».

قلت: ووثَّقه الدارقطني، وعلَّق له البخاريُّ في "الصحيح" بصيغة الجزم. وخرَّج أبو نعيم في "أخبار المهدي"عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم قال: «لو لم يبقَ مِن الدُّنيا إلَّا يومٌ لطوَّله الله حتَّى يَمْلِكَ رجلٌ مِن أهلِ بيتي، يفتح القُسْطَنْطِينيَّة وجَبَلَ الدَّيْلَم».

وعزاه الحافظ السيوطي في "الجامع الكبير"<sup>(۱)</sup> لابن ماجه بلفظ: «لو لم يَبْقَ مِن الدُّنيا إِلَّا يومٌ لطوَّله الله حتَّى يَملِك رجلٌ مِن أهلِ بيتي جَبَلَ الدَّيْلَمِ والقُسْطَنْطِينيَّة».

وخرَّج الحاكم في "المستدرك" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «يَخرجُ رجلٌ يقال له السُّفْيانيُّ في عُمْقِ دمشق، وعامَّة مَن يتَّبعُهُ مِن كَلْبٍ، فيقتُلُ حتَّى يَبْقَرَ بطُون النِّساء ويَقتُل الصِّبيان، فتجمع لهم قَيْسٌ فيقتلها حتَّى لا يُمْنع ذَنَب تَلْعَةٍ، ويخرج رجلٌ مِن

<sup>(</sup>١) كنت نقلت الحديث من "الجامع الكبير" لأني لر أقف عليه في "سنن ابن ماجه" بعد أن بحثت عنه في مَظانّه، ثم لر يطمئن قلبي فعاودت البحث فوجدته في «كتاب الجهاد» من الكتاب المذكور تحت ترجمة باب «ذكر الدَّيْلَم وفضل قَزُوين»، وإسناده لا بأس به.اهـ

أهل بيتي في الحرَّة، فيَبْلُغ السُّفياني فيبعثُ إليه جندًا مِن جنده فيهزمَهم، فيسير إليه السُّفْيانيُّ بمن معه، حتَّى إذا صاروا ببيْدَاءَ مِن الأرضِ خُسِفَ بهم، فلا ينجو منهم إلَّا المُخبرُ عنهم».

وخرَّج الخطيب في "المتفق والمفترق" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «يحبس الروم على والٍ مِن عُتِرتي اسمه يواطِئ اسمي، فيقتتلون بمكان يقال له العهاق، فيُقتل من المسلمين الثلث أو نحو ذلك، ثم يقتتلون يومًا آخر فيُقتل من المسلمين نحو ذلك، ثم يقتتلون اليوم الثالث فيكون على الروم، فلا يزالون حتى يفتح القُسْطَنْطِينيَّة، فبينها هم يقتسمون فيها -يعني الغنائم- إذ أتاهم صارخٌ أنَّ الدَّجَّال قد خلفكم في ذراريكم».

وخرج ابن عديِّ بإسنادٍ فيه كذَّاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «يكون في آخر الزمان خليفةٌ لا يفضل عليه أبو بكر ولا عمر».

وقال ابن حِبَّان في "صحيحه" ما نصُّه: «ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهديُّ»: أخبرنا أبو يعلى: ثنا أبو خيثمة: ثنا إسحاق بن سليهان الرازي: سمعت ابن أبي ذئب يذكر عن سعيد بن سَمُعان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يُحدِّث أبا قتادة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «يُبايع لرجلٍ بين الرُّكن والمقام، ولن يستحلَّ هذا البيتَ إلَّا أهلُه، فإذا استحلُّوه فلا تسأل عن هَلكَةِ العربِ، ثُمَّ تظهرُ الحبشةُ فيخرِّبونه خَرابًا لا يَعْمُرُ بعده أبدًا، وهم الذين يَستَخْرِجون كَنْزَهُ».

# حديث أنسِ رضي الله عنه

وأمَّا حديث أنسٍ رضي الله عنه فخرَّجه ابن ماجه قال: ثنا هَدِيَّة بن عبدالوهاب: ثنا سعيد بن عبدالحميد بن جعفر، عن عليٍّ بن زياد اليهامي، عن عكرمة بن عبّار، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول: «نحن ولَدَ عبدالمطلب سادة أهل الجنَّة، أنا وحمزة وعليٌّ وجعفر والحسن والحسين والمهديُّ».

قال الحافظ البوصيري في "الزوائد": «عليُّ بن زياد لم أرَ مَن وثَّقه ولا مَن جرَّحه، وباقى رجال الإسناد مُوثَقون».

قلت: الصواب كما قال الحافظ ابن حجرٍ: إنه عبدالله بن زياد اليهامي، يكنى أبا العلاء، قال البخاريُّ: «منكر الحديث ليس بشيءٍ»، وذكره أبو حاتم الرازي ولر يجرِّحه، وأورده ابن حِبَّان في الطبقة الرابعة من "الثقات"، وبالجملة فالسند ضعيف، لكن للحديث شاهدٌ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه، وسنذكره في محله إن شاء الله تعالى.

وخرَّج البزَّار في "مسنده" عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان نائمًا في بيت أمِّ سلمة رضي الله عنها، فانتبه وهو يسترجع فقلت: يا رسول الله، مِمَّ تسترجع؟، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مِن قِبَلِ جَيْشٍ يَجِيءُ مِن قِبَلِ العراقِ في طلب رجلٍ مِن المدينة يمنعه الله منهم، فإذا عَلَوُ البيداء مِن ذي الحُليفة خُسِف بهم فلا يدرك أعلاهم أسفلهم، ولا يدرك أسفلهم أعلاهم إلى يوم القيامة ومصادرهم شتَّى». قالت أمُّ سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف يُخسف بهم ومصادرهم شتَّى؟، قال صلَّى الله

عليه وآله وسلَّم: «إنَّ فيهم أو منهم مَن أُجْبِرَ».

رجال إسناده ثقات إلَّا هشام بن الحكم فمجهول، وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" ولريذكر فيه توثيقًا ولا تجريحًا.

## حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

وأمًّا حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنها فخرَّجه مسلمٌ في "صحيحه" قال: ثنا زهير بن حرب، وعلي بن حجر -واللفظ لزهير - قالا: ثنا إسهاعيل بن إبراهيم، عن الجريري، عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبدالله رضي الله عنها فقال: يوشك أهل العراق ألَّا يُحْبَي إليهم قَفِيزٌ ولا درهم، قلنا: مِن أين ذاك؟، قال رضي الله عنه: مِن قِبَل العجم يمنعون ذلك، ثُمَّ قال: يوشك أهل الشام ألا يُحْبَي إليهم دينار ولا مُدين، قلنا: مَن أين ذاك؟، قال رضي الله عنه: مِن قِبَل الروم، ثم سكت هُنيَّة ثم قال رضي الله عنه: عليه وآله وسلَّم: «يكون في آخر أُمَّتي خليفةٌ يَحْثي المال حثيًا لا يَعُدُّه عدًا» قال: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبدالعزيز؟ فقالا: لا.

وقال مسلمٌ أيضًا: وحدَّثني زهير بن حرب: ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث: ثنا أبي: ثنا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «يكون في آخر الزمان خليفةٌ يَقْسمُ المال ولا يعدُّه». وخرَّجه البزَّار بإسناد صحيح.

وخرَّج أبو نعيم في "أخبار المهدي"، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّل الله عليه وآله وسلَّم: «يَنزلُ عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهديُّ: تعالَ صلِّ بنا، فيقول: ألا وإنَّ بعضكم على بعضٍ أمراء تكرمة الله

لهذه الأُمَّة».

وخرَّج أبو عمرو الداني في "سننه" عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لا تزال طائفةٌ مِن أُمَّتي تقاتل عن الحقِّ حتَّى ينزل عيسى ابن مريم عند طلوع الفجر ببيت المقدس، ينزل على المهديِّ، فيقال: تقدَّم يا نبيَّ الله فصلِّ لنا، فيقول: إنَّ هذه الأَمَّة أمراء بعضهم على بعضٍ».

# حديث عثمان بن عفًان رضي الله عنه

وأما حديث عثمان بن عفَّان رضي الله عنه فخرَّجه الدارقطني في "الأفراد" وابن عساكر في "التاريخ" ولفظه: «المهديُّ مِن وَلَدِ العبَّاس عمِّي».

قال الدرقطني: «هذا حديث غريب، تفرَّد به محمد بن الوليد مولى بني هاشم». قلت: وهو ضعيف جدًّا.

### حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه

وأمَّا حديث حذيفة بن اليهان رضي الله عنه فخرَّجه أبو نعيم ولفظه: «لو لم يبقَ مِن الدُّنيا إلَّا يومٌ واحدٌ لبعث الله رجلًا اسمه اسمي وخُلُقه خُلُقي- بضم اللام فيهها- يكنى أبا عبدالله».

وخرَّج أبو نعيم، عن حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم يقول: «ويح هذه الأُمَّة من ملوكٍ جبابرة، كيف يقتلون ويخيفون المطيعين إلَّا من أظهر طاعتهم، فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه ويقاومهم بقلبه، فإذا أراد الله أن يُعيد الإسلام عزيزًا قَصَمَ ظَهْرَ كلِّ جبَّارٍ عنيدٍ، وهو القادر على ما يشاء، أن يُصلِحَ أُمَّةً بعد فسادها، يا حذيفة لو لم يَبْقَ مِن

الدُّنيا إِلَّا يومٌ واحدٌ لطوَّل الله ذلك اليوم حتَّى يملِكَ رجلٌ مِن أهل بيتي، تجري الملاحم على يديه ويظهر الإسلام، لا يُخلفُ الله وَعْدَهُ وهو سريع الحساب».

وخرَّج أبو نعيم، والروياني في "المسند"، والطبرانيُّ، والديلميُّ، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّل الله عليه وآله وسلَّم: «المهديُّ رجلٌ مِن ولدي، وجهه كالكوكب الدُّريِّ، اللون لون عربي، والجسم إسرائيلي، يملأ الأرض عَدْلًا كما مُلِئتْ جَوْرًا، يرضى بخلافته أهل الساء وأهل الأرض».

وخرَّجه أبو نعيم، والروياني، من طريق آخر بلفظ: «المهديُّ رجلٌ مِن ولدي لونه لون عربي، وجسمه جسم إسرائيلي، على خدِّه الأيمن خال كأنه كوكبٌ دريٌّ».

وخرَّج الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «يلتفتُ المهديُّ وقد نزل عيسى ابن مريم عليه السَّلام كأنه يقطر من شعره الماء، فيقول له المهديُّ: تقدَّم صلِّ بالنَّاس، فيقول: إنها أقيمت لك الصَّلاة، فيصلِّي خلف رجلِ مِن ولدي».

وخرَّج الحافظ أبو عمرو الداني في "سننه"، والروياني في "مسنده" عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «تكون وَقْعة بالزوراء»، قيل يا رسول الله: وما الزوراء؟ قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مدينة بالمشرق بين أنهار، يسكنها شِرار خلق الله وجبابرة مِن أُمَّتي، تُقذف بأربعة أصناف مِن العذاب بالسَّيفِ وخَسْفٍ وقَذْفٍ ومَسْخ».

وقال رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «إذا خرجت السودان طلبت

العرب فيكشفون حتى يلقوا ببطن الأرض». أو قال صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «ببطن الأردن، فبينها هم كذلك إذ خرج السُّفياني في ستين وثلاثهائة راكب حتى يأتي دمشق، فلا يأتي عليهم شهرٌ حتَّى يتابعه مِن كَلْب ثلاثون ألفًا، فيبعث جيشًا إلى العراق، فيقتل بالزوراء مائة ألفٍ، ويخرجون إلى الكوفة فينتهبونها، فعند ذلك تخرج رايةٌ من المشرق يقودها رجلٌ من تميم يقال له: شعيب بن صالح، فيستنقذ ما في أيديهم من سَبْي أهل الكوفة ويقتلهم، ويخرج جيش آخر من جيوش السُّفياني إلى المدينة، فينتهبونها ثلاثة أيام، ثم يسيرون إلى مكة، حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبريل فيقول: «يا جبريل عذِّبهم» ، فيضربهم برجله ضربة فيخسف الله بهم فلا يبقى منهم إلّا رجلين، فيقدمان على السُّفياني ويخبرانه بخَسْفِ الجيش فلا يهوله، ثم إنَّ رجالًا من قريش يهربون إلى القُسْطَنْطِينيَّة، فيبعث السُّفياني إلى عظيم الروم أن يبعث بهم، فيبعث بهم إليه فيضرب أعناقهم على باب المدينة بدمشق». قال حذيفة رضى الله عنه: «حتى إنه يطاف بالمرأة في مسجد دمشق في اليوم على مجالس حتى تأتي فخذ السُّفياني فتجلس عليه وهو في المحراب قاعد، فيقوم مسلمٌ من المسلمين فيقول: «ويحكم، أكفرتم بعد إيهانكم؟! إن هذا لا يحل»، فيقوم فيضرب عنقه في مسجد دمشق، ويقتل كل مَن تابعه، فعند ذلك يُنادي منادٍ من السهاء: «أيها الناس، إنَّ الله قد قطع عنكم الجبَّارين والمنافقين وأشياعهم، وولَّاكم خير أمَّة محمَّدٍ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فالحقوا به بمكَّة فإنه المهديُّ». قال حذيفة رضي الله عنه: فقام عِمران بن حُصينِ فقال: يا رسول الله، كيف لنا حتى نعرفه؟ قال صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «هو رجلٌ مِن ولدي، كأنه مِن رجال بني إسرائيل،

عليه عباءتان قَطوَانيَّتان، كأنَّ وجهه الكوكب الدريُّ في اللون، في خدِّه الأيمن خال أسود، ابن أربعين سنة، فتخرج الأبدال مِن الشام وأشباههم، ويخرج إليه النُّجباء مِن أهل مصر وعصائب أهل الشرق وأشباههم، حتى يأتوا مكة فيبايع له بين الرُّكن والمقام، ثم يخرج متوجِّهًا إلى الشام وجبريل على مقدِّمته وميكائيل على ساقته، فيفرح به أهل السهاء وأهل الأرض، وتزيد المياه في دولته، وتُمد النهار، وتُستخرج الكنوز، فيقدم الشام فيذبح السُّفياني تحت الشجرة التي أغصانها إلى بحيرة طبرية، ويقتل كُلْبًا، فالخائب مَن خاب يوم كُلْبٍ ولو بعقال». قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله كيف يحلُّ قتالهم وهم موحِّدون؟!، فقال رسول الله صلَّل الله عليه وآله وسلَّم: «يا حذيفة هم يومئذٍ على ردَّة، يزعمون أنَّ الخمر حلالٌ ولا يصلُّون».

# حديث جابر بن ماجد الصَّدَيُّ رضي الله عنه

وأمًّا حديث جابر بن ماجد الصَّدَفيِّ فخرَّجه الطبراني في "الكبير"، وابن منده، وأبو نعيم، وابن عساكر، من طريق ابن لهَيعة، عن عبدالرحمن بن قيس بن جابر، عن أبيه، عن جدِّه رضي الله عنهم: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «سيكون بعدي خُلفاءُ، ومِن بعد الخُلفاءِ أُمراءُ، ومِن بعد الأُمراءِ مُلُوكٌ، ومِن بعد الملوكِ جبابرةٌ، ثُمَّ يَحْرجُ رجلٌ مِن أهلِ بيتي يملأ الأرضَ عَدْلًا كما مُلِئتُ جَوْرًا، ثُمَّ يؤمر بعده القَحْطَانيُّ، فو الذي بعثني بالحقَّ ما هو بدونه». وحرَّجه نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن" من هذا الطريق أيضًا.

وخرَّج نعيم بن حَمَّاد، من طريق قيس بن جابر، عن أبيه رضي الله عنهم، عن النبيِّ صلَّل الله عليه وآله وسلَّم قال: «سيكون مِن أهل بيتي رجلٌ يملأ الأرضَ

عَدْلًا كَمَا مُلِئتْ جَوْرًا، ثُمَّ مِن بعده القَحْطَانيُّ، والذي نفسي بيده ما هو دُونَهُ».

وخرَّج نعيم أيضًا عن قيس بن جابر عن أبيه مرفوعًا: «القَحْطانيُّ بعد المهديِّ وما هو دُونَهُ».

# حديث أبي أيوب الأنصاريِّ رضي الله عنه

وأمّا حديث أبي أبوب الأنصاري رضي الله عنه فخرَّجه الطبرانيُّ في "المعجم الصغير" قال: ثنا أحمد بن محمد بن العباس المُرِّيُّ القَنْطَرِيُّ: ثنا حرب بن الحسن الطَّحَان: ثنا حسين بن الحسن الأَشقَرُ: ثنا قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن عباية بن رِبِّعيِّ، عن أبي أبوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لفاطمة عليها السَّلام: «نبيُّنا خير الأنبياء وهو أبوك، وشهيدُنا خير الشهداء وهو عمُّ أبيك حمزة، ومِنَّا مِن له جَناحان يطير بهما في الجنَّة حيث يشاء وهو ابن عمِّ أبيك جعفر، ومِنَّا سِبْطا هذه الأُمَّة الحسن والحسين وهما ابناك، ومِنَّا المهديُّ». ضعيف.

# حديث قُرَّة بن إياس المُزنيِّ رضي الله عنه

وأمّا حديث قُرّة بن إياس المُزنيِّ رضي الله عنه فخرَّجه الحرث بن أبي أسامة في "مسنده" قال: ثنا داود بن المُحبَّر بن قَحْذَمٍ: ثنا أبي، عن أبيه قَحْذَم بن سليم، عن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لتُملأنَّ الأرض جَوْرًا وظُلْمًا، فإذا مُلِئتْ جَوْرًا وظُلْمًا، بعثَ الله عزَّ وجلَّ رجلًا مني، اسمه اسمي، يملؤها قِسْطًا وعَدْلًا كما مُلِئتْ جَوْرًا وظُلْمًا، فلا تمنع السماء شيئًا مِن قَطْرها، ولا الأرض شيئًا مِن نباتها، فيلبث فيكم سبعًا أو ثهانيًا، فإن أكثر فتسعًا». يعني: سنين. وخرَّجه البزِّار في "مسنده"، والطبراني أو ثهانيًا، فإن أكثر فتسعًا». يعني: سنين. وخرَّجه البزِّار في "مسنده"، والطبراني

في "الكبير" و"الأوسط"، من طريق داود بن المحبر عن أبيه به. غير أنها زادا على قوله: «اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي»(١).

## حديث ابن عبَّاسِ رضي الله عنهما

وأمَّا حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، فخرَّجه الخطيب في "التاريخ" قال: أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي: نبأنا أبو الحسن على بن إسحاق بن محمد بن البختري المادرائي، نبأنا أبو قِلابة الرَّقَاشيُّ.

(ح) وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزَّاز: أنا أحمد بن سليمان النجاد: أنا أبو قِلابة الرَّقاشيُّ قراءة عليه: نبأنا أبو ربيعة: نبأنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن الضَّحَّاك، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «مِنَّا السَّفَّاح، ومِنَّا المنصور، ومنا المهديُّ».

قال النجاد: «هكذا قرأه علينا أبو قِلابة مرفوعًا». قلت: وهذا إسناد ضعف (٢).

وخرَّج أبو نعيم في "أخبار المهدي" عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لن تهلك أمَّة أنا في أوَّلها، وعيسى ابن مريم في آخرها، والمهديُّ في وسطها».

وخرَّجه الحاكم وابن عساكر كلاهما في "التاريخ" من طريق آخر عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما بلفظ: «لن تهلك أمَّة أنا في أوَّلها، وعيسى ابن مريم في

<sup>(</sup>١) داو د متروكٌ.

<sup>(</sup>٢) والحديث غريبٌ منكرٌ.اهـ كاتبه.

آخرها، والمهديُّ مِن أهل بيتي في وسطها». والمراد بالوسط في الحديثين: ما قبل الآخر كها لا يخفي.

وخرَّج ابن الجوزيِّ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلَّل الله عليه وآله وسلَّم قال: «مَلَكَ الدُّنيا أربعةٌ: مؤمنان، وكافران، فالمؤمنان: ذو القرنين، وسليهان، والكافران: نمرود، وبُخْتُنَصَّر، وسيملكها خامسٌ مِن أهل بيتي». حديث غير صحيح (١).

#### حديث أمِّ حبيبة رضي الله عنها

وأمَّا حديث أمِّ حبيبة رضي الله عنها فخرَّجه الطبرانيُّ في "الأوسط" ولفظه: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول: «يأتي ناسٌ مِن قِبَل المشرقِ يريدون رجلًا عند البيت، حتى إذا كانوا ببيداء مِن الأرض خُسِف بهم، فيلحق بهم مَن تخلَّف، فيصيبهم ما أصابهم». قلت: يا رسول الله، كيف بمن كان أخرج مُستكرَهًا؟ قال: «يصيبهم ما أصاب النَّاس، ثُمَّ يبعثُ اللهُ كلَّ امرئٍ على نيَّته». وفي سنده سلمة بن الفضل الأبرش، وثقَّه ابن معين وغيره وضعَّفه جماعةٌ.

## حديث أبي أمامة رضي الله عنه

وأمَّا حديث أبي أُمامة رضي الله عنه، فخرَّجه الطبرانيُّ وأبو نعيمٍ عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «سيكون بينكم وبين الروم أربع هُدَنٍ، الرابعة على يد رجلٍ مِن أهل هِرَقْل تدوم سبع سنين». فقال رجلٌ مِن عبدالقيس: يا رسول الله، مَن إمام الناسِ يومئذٍ؟ قال صلَّى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) ولريَمُلك الدُّنيا أحد.

وسلَّم: «مِن ولدي، ابن أربعين، كأنَّ وجهه كوكبٌ دريٌّ، في خدَّه الأيمن خالٌ أسود، عليه عبائتان قَطَوانيَّتان، كأنه مِن رجال بني إسرائيل، يَستخرِجُ الكُنوز ويفتح مَدائن الشِّرك». إسناده ضعيف.

وقال ابن ماجه: ثنا على بن محمد: ثنا عبدالرحمن المحاربي، عن إساعيل بن رافع أبي رافع، عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمرو، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فذكر الدَّجَال إلى أن قال: «فترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجْفَاتٍ، فلا يبقى منافقٌ ولا منافقةٌ إلاّ خرج إليه -يعني الدَّجَال فتنفي الخَبَثَ منها كها يَنفي الكِيرُ خَبَثَ الحديد، ويُدْعَى ذلك اليومُ يومَ الخَلاص». فقالت أمُّ شَريك بنت أبي العُكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذٍ؟ قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «هم يومئذٍ قليلٌ، وجُلُّهم ببيت المقدس، وإمامهم رجلٌ صالحٌ، فبينها إمامهم تقدَّم يُصلِّي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام يَنكُصُ يمشي القَهْقَرَى ليتقدَّم عيسى يُصلِّي بالنَّاسِ، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدَّم فصلٌ فإنها لك أقيمت، فيصلٍّي بهم إمامهم».

وخرَّجه ابن خزيمة وأبو عوانة والحاكم وأبو نعيم والروياني من طُرقٍ، وفي بعضها: «وإمامهم المهديُّ رجلٌ صالحٌ». الحديث.

#### حديث عبدالله بن عمرو بن العاص

وأمَّا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فخرَّجه نعيم بن حماد في كتاب "الفتن"، والحاكم في "المستدرك"، من طريق عمرو بن شعيب، عن جدِّه عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله

عليه وآله وسلَّم: «في ذي القَعْدةِ تُجاذِبُ القبائل، وعامئذٍ يُنهبُ الحَّاج، فتكون مَلْحَمةٌ بمِنى حتَّى يهربَ صاحبهم فيبايع بين الرُّكن والمقام وهو كاره، يبايعه مثل عُدَّة أهل بدرِ، يرضى عنه ساكن السهاء وساكن الأرض». إسناده حسن.

## حديث عمَّار بن ياسر رضي الله عنهما

وأمّا حديث عمّار بن ياسر رضي الله عنهما فخرَّجه الخطيب قال: أنبأنا أبو عمر عبدالواحد بن محمد بن عبدالله بن مهدي: أنبأنا محمد بن مخلد الدوري: حدثنا أحمد بن الحجَّاج بن الصَّلت: ثنا سعيد بن سليمان: ثنا خلف بن خليفة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بينا رسول الله صلَّل الله عليه وآله وسلَّم راكب إذ حانت منه التفاتة، فإذا هو بالعبَّاس عليه السَّلام، فقال صلَّل الله عليه وآله وسلَّم: «يا عبَّاس، إنَّ الله عزَّ وجلَّ فتح هذا الأمر بي، وسيختمه بغلام مِن ولدك يملؤها عَدُلًا كما مُلِئتْ جَوْرًا، وهو الذي يُصلِّ بعيسى عليه السَّلام». هذا إسنادٌ ضعيفٌ.

### حديث العبَّاس بن عبدالمطلب رضي الله عنه

وأمّا حديث العبّاس بن عبدالمطلب عليه السّالام فخرَّجه ابن عساكر في "التاريخ" عنه قال: لما كان يوم فتح مكّة ركبت بغلة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وتقدّمت إلى قريش لأردَّهم عن حَرِّبِ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، ففقدني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فسأل عني، فقالوا: تقدّم إلى مكة ليردَّ قريشًا عن حربك، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «رُدُّوا على أبي، رُدُّوا على أبي، لا تقتله قريشٌ، كما قتلت ثقيف عروة بن مسعودٍ».

فخرجت فوارس مِن أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حتى تلقَّوني فردُّوني معهم، فلما رآني رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم جهش واعتنقني باكيًا، فقلت: يا رسول الله، إني ذهبت لأنصرك، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «نصرك الله، اللهمَّ انصر العبَّاس وولد العبَّاس». قالها ثلاثًا، ثُمَّ قال صلَّى الله عله وآله وسلَّم: «يا عم، أما علمت أنَّ المهديَّ مِن ولدك موقَّقًا راضيًا مَرضيًّا؟». في سنده محمد بن يونس بن موسى الكديمي، وهو متهم بالكذب.

### حديث الحسين بن علي عليهما السَّلام

وأمَّا حديث الحسين بن عليٍّ عليها السَّلام فخرَّجه ابن عساكر في "التاريخ" عنه: أنَّ رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم قال لفاطمة عليها السلام: «أبشري بالمهديِّ منك». وإسناده ضعيف.

#### حديث تميم الداري رضي الله عنه

وأمًّا حديث تميم الداري رضي الله عنه، فخرَّجه ابن حِبَّان في كتاب "الضعفاء" قال: حدَّثنا محمد بن الحسن بن قتيبة: ثنا أحمد بن سلم السقاء الحلبي: ثنا عبدالله بن السري المدائني، عن أبي عمران الجوني، عن مجالد بن سعيد، عن الشَّعْبي، عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما رأيت للروم مدينة مثل مدينة يقال لها أنطاكية، وما رأيت أكثر مطرًا منها، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «نَعَمْ وذلك أنَّ فيها التَّوْرَاةَ وعَصَا موسى ورَضْرَاضَ الألْوَاحِ وسَرِيرَ سُلَيْهانَ بن داودَ في غارٍ مِن غِيرَانها ما مِن سَحَابَةٍ تُشْرِفُ عليها مِن وَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ إلا أَفْرَغَتْ ما فيها مِن البَرَكَةِ في ذلك الوَادِي

فلا تَذْهَبُ الأَيَّامُ ولا اللَّيالي حتَّى يَسْكُنَهَا رَجُلٌ مِن عِثْرَتِي اسْمُهُ اسْمِي واسْمُ أبيه اسمُ أبي يُشْبِهُ خُلُقُهُ لِخُلُقِي وخَلْقُهُ خَلْقِي يَمْلا الدُّنيا قِسْطاً وعَدْلا كما مُلِئتْ ظُلْمًا وجَوْرًا». وهذا إسناد ضعيف.

#### حديث عائشة رضى الله عنها

وأمَّا حديث عائشة رضي الله عنها، فخرَّ جه نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن" عنها -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلَّل الله عليه وآله وسلَّم: «المهديُّ رجلٌ مِن عِثْرَتِ، يُقاتِلُ على سُنَّتِي كها قاتَلْتُ أنا على الوَحْي». وهو حديثٌ جيًدٌ.

وخرَّج البخاريُّ ومسلمٌ -واللفظ له- عن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت في منامك شيئًا لم تكن تفعله، فقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «العَجَبُ إنَّ نَاسًا مِن أُمَّتي يَوُّمُّونَ بالبَيْتِ برَجُلٍ مِن قُرَيْش، قد لجَأ بالبيت، حتَّى إذا كانوا بالبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمُ»، فقلنا: يا رسولَ الله إنَّ الطَّرِيقَ قد يَجْمَعُ النَّاسَ، قال: «نَعَمْ، فِيهِمُ المُستَبْصِرُ والمَجْبُورُ وابن السَّبِيلِ، يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا واحِدًا، ويَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى، يَبْعَثُهُمُ اللهُ على نِبَّاتِهمْ». وحرَّج نحوه أبو يعلى بإسنادٍ صحيح.

#### حديث عبدالرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه

وأمَّا حديث عبدالرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه، فخرَّجه أبو نعيمٍ في "أخبار المهدي" عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «ليبعثنَّ الله مِن عِثْرِتِي رَجُلًا أَفْرَق الثَّنايا، أعلى الجَبْهَةِ، يَمْلاُ الأرضَ

عَدْلًا، يَفْيضُ المَالُ فَيْضًا».

#### حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

وأمّا حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها، فخرَّجه الطبرانيُّ الله عليه المعجمه الأوسط" عنه -رضي الله عنه - قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في نفر من المهاجرين والأنصار، وعليُّ بن أبي طالب عليه السَّلام عن يساره، والعبَّاس عليه السَّلام عن يسينه، إذ تلاحى العباس ورجل من الأنصار، فأغلظ الأنصاريُّ للعبَّاس، فأخذ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بيد العباس وبيد عليٍّ وقال: «سيخرج مِن صُلْب هذا -يعني العباس - فتَّى يَمْلأُ الأَرْضَ جَوْرًا وظُلُمًا، وسيخرج مِن صُلْبِ هذا -يعني عليًا - فتى يَمْلأُ الأَرْضَ قِبَل المشرق، وهو صاحِبُ راية المهديِّ». إسناده على شرط الحسن.

وخرَّج أبو نعيمٍ في "أخبار المهدي"، والكجي في "سننه"، والخطيب في "تلخيص المتشابه"، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّل الله عليه وآله وسلَّم: «يخرج المهديُّ وعلى رايته منادٍ ينادي: هذا المهديُّ خَلِيفَةُ الله فاتَّبِعُوهُ». إسناده حسنٌ أيضًا.

#### حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه

وأمَّا حديث طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه، فخرَّجه الطبرانيُّ في "الأوسط" عنه -رضي الله عنه- قال: قال النبيُّ صلَّل الله عليه وآله وسلَّم: «ستكون فتنةٌ لا يهدأ منها جانبٌ إلَّا جَاشَ منها جانبٌ، حتى يُنادي منادٍ مِن السهاء، أميركم فلان». يعنى المهديَّ عليه السَّلام. ضعيفٌ.

## حديث على الهلالي رضي الله عنه

وأمَّا حديث عليِّ الهلالي رضي الله عنه، فخرَّجه أبو نعيم قال: ثنا سليمان بن أحمد -يعني الطبراني-: ثنا محمد بن زريق بن جامع، عن الهيثم بن حبيب، عن سفيان بن عُيِّنَة، عن عليِّ بن عليِّ الهلالي، عن أبيه رضى الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم في شكاته التي قبض فيها، فإذا فاطمة عليها السَّلام عند رأسه فبكت، فرفع رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم طَرُّفه إليها فقال صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «يا فاطمة ما الذي يُبكيك؟» فقالت عليها السلام: أخشى الضَيْعة بعدك، فقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أما علمت أنَّ الله عزَّ وجلَّ اطَّلَعَ إلى الأرضِ اطِّلاعَةً فاختارَ منها أَبَاكِ فَبُعِثَ برسَالَتِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ اطِّلاعَةً فاختارَ منها بَعْلَكِ وأَوْحَى إِليَّ أَنْ أُنْكِحَكِ إِيَّاهُ يا فاطِمَةُ ونحن أهْلُ بَيْتٍ قد أعْطَانَا الله سَبْعَ خِصَالٍ لم تُعطَ لأحدٍ قبلنا، ولا تُعطَى أحدًا بعدنا...» فذكرها صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم ثم قال: «والذي بعثني بالحقِّ إنَّ منهم -يعني الحسن والحسين عليهما السلام- مَهْدِيَّ هذه الأُمَّةِ إذا صَارَتِ الدُّنيا هَرْجًا ومَرْجًا وتَظَاهَرَتِ الفِتَنُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَأَغَارَ بَعْضُهُمْ على بَعْض فَلا كَبِيرَ يَرْحَمُ صَغِيرًا وَلا صَغِيرَ يُوَقِّرُ كَبِيرًا فَيَبْعَثُ الله عزَّ وجلَّ عِنْدَ ذلك مِنْهُمَا من يَفْتَتِحُ حُصُونَ الضَّلالَةِ وَقُلُوبًا غُلْفًا يَقُومُ بِالدِّينِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ كَمَا قُمْتُ بِهِ في أُوَّلِ الزَّمَانِ وَيَمْلاُّ الدُّنْيَا عَدْلا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا ». وإسناده ضعيفٌ.

# حديث عِمران بن حُصينِ رضي الله عنه

وأمَّا حديث عِمران بن حُصينٍ رضي الله عنه، فخرَّجه الحافظ أبو عمرو الداني في "سننه" عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلَّى الله عله وآله

وسلَّم: «لا تزال طائفة مِن أُمَّتي تقاتل على الحقِّ حتى ينزل عيسى ابن مريم - عليه السلام - عند طلوع الفجر ببيت المقدس، ينزل على المهدىِّ فيقال: يا نبيَّ الله تقدَّم فصلِّ بنا، فيقول: هذه الأُمَّة أمراء بعضهم على بعضِ».

وفي معناه ما رواه مسلمٌ، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقول: «لا تزال طائفةٌ مِن أمَّتي يقاتلون على الحقِّ، ظاهرين إلى يوم القيامة...». قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «فينزل عيسى ابن مريم عليها السَّلام فيقول أميرهم: تعالَ صلِّ لنا. فيقول: لا، إنَّ بعضكم على بعضٍ أُمراءُ، تَكْرِمةُ الله هذه الأُمَّة».

#### حديث عوف بن مالكٍ رضي الله عنه

وأمًّا حديث عوف بن مالكِ الأشْجَعيِّ رضي الله عنه فخرَّجه الطبرانُ في الله عنه -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: الكبير عنه -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وأنت يا عَوْفٌ إذا افْتَرَقَتْ هذه الأُمَّةُ على فَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ في الجُنَّةِ وَسَائِرُهُنَّ في النَّارِ؟». قلت: ومتى ذلك يا رسولَ الله؟، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «كثُرُتِ الشُّرَطُ، ومَلكَتِ الإمَاءُ، وقَعَدَتِ الحُمْلانُ على المنابِر، واتَّخَذُوا القُرْآنَ مَزَامِيرَ، وزُخْرِفَتِ المَسَاجِدُ ورُفِعَتِ المنابِرُ، واتُّخِذَ الفَيْءُ دُولا والزَّكَاةُ مَغْرَمًا والأمَانَةُ مَغْنَمًا، وتُفُقِّة في الدِّين لغير الله، وأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وعَقَّ والزَّكَاةُ مَغْرَمًا والأمَانَةُ مَغْنَمًا، وتُفُقِّة في الدِّين لغير الله، وأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وعَقَّ والزَّكَاةُ مَغْرَمًا والأمَانَةُ مَغْنَمًا، وتُفُقِّة في الدِّين لغير الله، وأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وعَقَ القَبِيلَةَ فاسِقُهُمْ، وكان زَعِيمُ أُمَّةُ، وأَقْصَى أَبَاهُ، ولَعَنَ آخِرُ هذه الأُمَّةِ أَوَّهَا، وسَادَ القَبِيلَةَ فاسِقُهُمْ، وكان زَعِيمُ القَومِ أَرْذَهُمْ، وأَكْرِمَ الرَّجُلُ اتَقَاءَ شَرِّهِ، فيومَئذِ يكون ذلك ويَفْزَعُ الناسُ يَومَئذِ إلى اللهم والى مدينةٍ منها يُقالُ ها دمشق مِن خَيْرِ مُدُنِ الشَّامِ، فتَحْصِنُهُمْ مِن عَدُوهِمِ أَنْ في مدينةٍ منها يُقالُ ها دمشق مِن خَيْرِ مُدُنِ الشَّامِ، فتَحْ واله وسلَّم: «نَعَمْ عَدْ وهل تُفتَحُ الشام؟، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «نَعَمْ

وَشِيكًا -أَي قريبًا- ثُمَّ تَقَعُ الفِتَنُ بَعْدَ فَتْحِهَا، ثُمَّ تَجِيءُ فِتْنَةٌ غَبْرَاءُ مُظْلِمَةٌ، ثُمَّ يَتْبَعُ الْفِتَنُ بعضها بَعْضًا حتى يَخْرُجَ رَجُلٌ من أَهْلِ بَيْتِي يقالُ له المَهْدِيُّ، فإنْ أَدْرَكْتَهُ فَاتْبَعْهُ وكُنْ مِن المُهْتَدِينَ». في سنده عبدالحميد بن إبراهيم الحضرمي أبو تقي، ذكره ابن حِبَّان في "الثقات"، وضعَفه غيره، ولحديثه هذا شوهد.

#### حديث أبي الطُّفيل رضي الله عنه

وأمَّا حديث أبي الطَّفيل رضي الله عنه، فخرَّجه نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن" عنه رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ذَكَر المهديَّ فقال: «اسْمُهُ اسْمِي، واسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي».

## حديث رجلٍ مِن الصحابة

وأمَّا حديث رجلٍ مِن الصحابة رضي الله عنهم فخرَّجه ابن أبي شيبة في "المصنَّف" عن مجاهد قال: حدَّثني فلانٌ مِن أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أنَّ المَهْدِيَّ لا يَخْرُجُ حتَّى تُقْتَلَ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ، فإذا قُتِلَتِ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ ، فإذا قُتِلَتِ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ فَضِبَ عَلَيْهِمْ مَن في السَّمَاءِ ومَنْ في الأرضِ، فأتَى النَّاسَ المَهْدِيُّ فَرَفُّوهُ كها تُزَفُّ العَرُوسُ إلى زَوْجِهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا، وهو يَمْلَأُ الأرضَ قِسْطًا وعَدْلًا، وتُخْرِجُ الأرضُ نَبَاتَهَا وتَمُطُرُ السَّمَاءُ مَطَرَهَا، وتنْعَمُ أُمَّتِي في ولايَتِهِ نِعْمَةً لم تَنْعَمْهَا قَطُّ».

## حديث قيس بن جابرِ رضي الله عنه

وأمَّا حديث قيس بن جابرٍ فخرَّجه الطبرانيُّ من طريق الأوزاعيِّ، عن قيس بن جابرٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عله وآله وسلَّم قال: «سيكونُ مِن بعدي خُلَفَاءُ، ومِن بعدِ الخُلَفَاءِ أُمَرَاءُ، ومِن بعدِ الظُّمَرَاءِ مُلُوكٌ، ومِن بعدِ المُلُوكِ جَبَابِرَةٌ، ثُمَّ يَخْرُجُ رجُلٌ مِن أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَأُ الأرضَ عَدْلًا كها

مُلِئَتْ جَوْرًا، ثُمَّ يُؤَمَّرُ القَحْطَانِيُّ فوالذي بَعَثَنِي بالحَقِّ ما هو دُونَهُ».

### مرسل سعيد بن المُسيِّب رضى الله عنه

وأمَّا مرسل سعيد بن المُسيِّب رضي الله عنه، فخرَّجه نعيم بن حَّاد في كتاب "الفتن" عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «تَغْرُجُ مِن المَشْرِقِ راياتٌ سُودٌ لبني العبَّاس، ثُمَّ يَمْكُنُونَ ما شاء اللهُ، ثُمَّ تَغْرجُ راياتٌ سُودٌ صِغارٌ تُقاتِلُ رَجُلًا مِن ولد أبي سفيان وأصحابه مِن قِبَل المَشْرَقِ يُؤدُّونَ الطَّاعَة للمَهْدِيِّ».

#### مرسل الحسن البصري رضي الله عنه

وأمَّا مرسل الحسن رضي الله عنه -وهو البصريُّ- فخرَّجه نعيم بن حمَّاد أيضًا في كتاب "الفتن" عنه: قال: قال رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «يَبْعَثُ اللهُ رايَةً مِن المَشْرِقِ سَوْدَاءَ، مَن نَصَرَهَا نَصَرَهُ اللهُ، ومَن خَذَلها خَذَلهُ اللهُ، حتَّى يأتوا رَجُلًا اسْمُهُ كاسْمِي، فيولُّونَهُ أَمْرَهُمْ، فيؤيِّدُهُ اللهُ ويَنْصُرُهُ».

#### مرسل قتادة رضي الله عنه

وأما مرسل قتادة رضي الله عنه، فخرَّجه نعيم بن حمَّاد عنه قال: قال رسول الله صلَّل الله عليه وآله وسلَّم: «يَخْرُجُ المَهْدِيُّ مِن المدينةِ إلى مَكَّة، فيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِن بينهم، فيُبايعُونَهُ بين الرُّكْنِ والمَقامِ وهو كَارِهُ».

## مرسل شَهْرِ بن حَوْشبٍ رضي الله عنه

وأمَّا مرسل شَهْرِ بن حَوِّشبِ رضي الله عنه، فخرَّجه نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن" قال: حدَّثنا الوليد، عن عقبة، عن شَهْرِ بن حَوِّشَبِ قال: قال رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «يكون في رمضان صوتٌ، وفي شوال مَهْمَهَةٌ، وفي ذي

القَعْدة تَحَارُبُ القبائل، وفي ذي الحجَّة يُنتهبُ الحاجُّ وفي المُحَرَّم ينادي منادٍ من السهاء ألا إنَّ صفوة الله مِن خَلْقِهِ فلانٌ -يعني المهديَّ- فاسْمَعُوا له وأَطِيعُوا».

وخرَّج الحافظ أبو عمرو الداني في "سننه"، عن شَهْرِ بن حَوُشبٍ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم:

"سيكون في رمضان صوتٌ، وفي شوال مَعْمَعةٌ، وفي ذي القَعدة تَحَارُبُ القبائل، وعامئذٍ يُنهبُ الحاجُّ، وتكون مَلْحَمَةٌ بمِنى يكثر فيها القَتْلَى وتَسِيلُ فيها اللَّمَاءُ، حتَّى يهرب صاحبهم، فيؤتَى بين الرُّكْنِ والمَقامِ، فيبُايعُ وهو كارِهٌ، ويقال له: إن أَبَيْتَ ضَرَبْنا عُنُقَكَ، يَرْضَى به ساكِنُ السَّاءِ وسَاكِنُ الأَرْضِ».

وقال نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن": حدَّثنا أبو يوسف المقدسيُّ، عن عبدالملك بن أبي سليهان، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال:

«يكون صوتٌ في رمضان، ومَعْمَعَةٌ في شوال، وفي ذي القَعدة تَحارُبُ القبائل، وعامئذٍ يُنتهبُ الحاجُّ، وتكون مَلْحَمةٌ عظيمةٌ بمِنَّى يكثر فيها القَتْلَى وتَسِيلُ فيها الدِّماءُ وهم على جَمْرَةِ العَقَبَةِ».

# مرسل مكعمر

وأمَّا مرسل مَعْمَرٍ فخرَّجه نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن" قال: حدَّثنا الله عله وآله الله عله وآله وسلَّم: «ما القحطانيُّ بدون المهديِّ».

وفي معناه حديث قيس بن جابرٍ، عن أبيه، عن جدِّه. وقد ذكرناه.

#### حديث أم الفضل رضي الله عنها

ثُمَّ وجدت حديثًا من طريق أمِّ الفضل، فلم أر بدًّا مِن ذِكُره، قال أبو نعيمٍ في "الدلائل": حدَّثنا الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن زيد: ثنا المنتصر بن نصر بن المنتصر: ثنا أحمد بن رشيد بن خثيم: ثنا عمِّي سعيد بن خثيم، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: حدَّثتني أمُّ الفضل قالت: مررتُ بالنبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقال: «إنَّك حَامِلٌ بغُلامٍ، فإذا ولدتِ فأتيني بِهِ». قالت: فلما ولدته أتيت به النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فأذَن في أُذُنه اليمنى، وأقام في أُذُنه اليسرى، وألباه مِن ريقِهِ، وسمَّاه عبدالله وقال: «اذْهَبِي بأبي الخُلَفاءِ».

فأخبرتُ العبَّاس وكان رجلًا لبَّاسًا، فلبس ثيابه ثُمَّ أتى إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فلما بصر به قام فقبَّل بين عَينيه، قال: قلت يا رسول الله ما شيء أخبرتني به أمُّ الفضل؟!، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «هو ما أخبرتك، هذا أبو الخلفاء حتى يكون منهم السَّفَّاح، حتى يكون منهم المهديُّ، حتى يكون منهم مَن يُصلِّي بعيسى ابن مريم عليه السَّلام». وإسناده ضعيفٌ.

وإلى هنا انتهى ما أردنا ذكره مِن المرفوعات، وسنتبعها بذكر جمل من الموقوفات والمقطوعات، وفاءً بها وعدنا به أولًا والله الموفّق.

# جُمَل من الموقوفات والمقطوعات في ذكر المهديً عليه السلام

قال أبو داود في "سننه": حُدِّثت عن هارون بن المغيرة قال: ثنا عمرو بن أبي قيس، عن شعيب بن أبي خالدٍ، عن أبي إسحاق قال: قال عليٍّ -ونظر إلى ابنه الحَسن عليهما السلام-: «إنَّ ابني هذا سيَّدٌ كما سمَّاه رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وسيخرج مِن صلبه رجلٌ يُسمَّى باسم نبيَّكم يشبهه في الخُلُق -بضم المعجمة واللام- ولا يشبهه في الخُلُق -بفتح المعجمة وتسكين اللام- يملأ الأرض عَدُلًا».

هذا إسناد صحيح غير أنَّ فيه انقطاعًا بين أبي داود وهارون بن المغيرة.

ثُمَّ قال أبو داود: وقال هارون بن المغيرة: ثنا عمرو بن أبي قيس، عن مُطرِّف بن طَرِيفٍ، عن الحسن، عن هلال بن عمرو قال: سمعت عليًا عليه السَّلام يقول: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «يَخرجُ رجلٌ مِن وراء النَّهرِ يقال له: الحارثُ بن حَرَّاثٍ ، على مقدِّمته رجلُ يقال له: منصور، يوطِّئ –أو يمكِّن – لال محمَّدٍ، كها مكَّنت قريش لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ومَن نُصْر تُهُ»، أو قال: «إجابته». وهذا إسنادٌ ضعيفٌ.

وخرَّج الحاكم في "المستدرك" بإسنادٍ صحيحٍ على شرط مسلمٍ، مِن طريق أبي الطُّفيل، عن محمد بن الحنفية عليه السَّلام قال: كنَّا عند عليٍّ عليه السَّلام، فسأله رجلٌ عن المهديِّ، فقال عليٌّ عليه السَّلام: «هيهات، ثُمَّ عقد بيده سبعًا، فقال: ذاك يخرج في آخر الزمان إذا قال الرجل: «الله الله» قُتِلَ، فيجمع الله تعالى له قومًا قُزُعًا كقَزَع السَّحاب، يؤلِّف الله بين قلوبهم، لا يستوحشون إلى أحدٍ،

ولا يفرحون بأحدٍ، يدخل فيهم على عِدِّة أصحاب بدرٍ، لر يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون، وعلى عدد أصحاب طَالوتَ الذين جاوزوا معه النَّهر».

قال أبو الطَّفيل: قال ابن الحنفية: أتريده؟، قلت: نعم، قال: فإنه يخرج من بين هذين الأخشبين، قلت: لا جرم، والله لا أدعها حتى أموت»، فهات بها. يعنى مكة.

وأخرج نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن" بإسنادٍ صحيحٍ على شرط مسلمٍ، عن عليٍّ عليه السَّلام قال: «الفتن أربعة: فتنة السرَّاء، وفتنة الضرَّاء، وفتنة كذا... فذكر معدن الذهب، ثم يخرج رجلٌ مِن عِتْرة النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يُصلِحُ الله على يديه أَمْرَهم».

وأخرج نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن" وابن المنادي في "الملاحم"، عن على عليه السَّلام قال: «إذا نادئ منادٍ من السماء: إنَّ الحقَّ في آل محمَّدٍ، فعند ذلك يظهر المهديُّ على أفواه الناس، ويشربون حُبَّه، فلا يكون لهم ذكرٌ غيره».

وأخرج نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن"، عن عليٍّ عليه السَّلام قال: «إذا خَرجَتُ خَيْلُ السُّفيانيُّ إلى الكوفة، بَعثَ في طلبِ أهل خَراسان، ويخرج أهل خراسان في طلب المهديِّ، فيلتقي هو والهاشمي براياتٍ سُودٍ على مقدِّمته شعيب بن صالح، فيلتقي هو والسُّفياني بباب إصُطخَر، فتكون بينهم مَلْحَمَةٌ عظيمةٌ، فتظهر الرَّايات السُّود وتهرب خيل السُّفياني، فعند ذلك يتمنَّى الناس المهديَّ ويطلبونه».

وقال ابن عساكر في "التاريخ": أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي بن الحسن الحسيني: ثنا محمد بن عبدالله الجعفي: ثنا محمد بن عبار العطّار: ثنا علي بن

محمد بن خبيسة: ثنا عمرو بن حمَّاد بن طلحة: ثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي عن فطر -هو ابن خليفة-، عن أبي الطُّفيل، عن عليً عليه السَّلام قال: «إذا قام قائم آل محمَّدٍ، جمع الله له أهل المشرق وأهل المغرب، فيجتمعون كما يجتمع قزع الخريف، فأمَّا الرفقاء فمن أهل الكوفة، وأمَّا الأبدال فمن أهل الشام».

وأخرج ابن المنادي في "الملاحم" عنه عليه السَّلام قال: «ليخرجنَّ رجلٌ مِن ولدي عند اقتراب الساعة، حين تموت قلوب المؤمنين كما تموت الأبدان لما لحقهم مِن الضرِّ والشدَّة والجوع والقتل، وتواتر الفتن والملاحم العظام، وإماتة السُّنن وإحياء البِدَع، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحيي الله بالمهديِّ عمد بن عبدالله السُّنن التي قد أميت، ويُسَرُّ بعدله وبركته قلوب المؤمنين، وتتألَّف إليه عصب مِن العجم وقبائل مِن العرب، فيبقى على ذلك سنين ليست بالكثيرة ثُمَّ يموت».

وأخرج أبو غنم الكوفيُّ في كتاب "الفتن" عنه عليه السَّلام قال: «ويجًا للطالقان، فإن لله فيها كنوزًا ليست من ذهبٍ ولا فضَّةٍ، ولكن بها رجال عرفوا الله حقَّ معرفته، وهم أنصار المهديِّ آخر الزمان». وإسناده ضعيف.

وأخرج نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن" عنه عليه السَّلام قال: «المهديُّ مولده بالمدينة، مِن أهل بيت النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، واسمه اسم النبيِّ، ومهاجره بيت المقدس، كَثُّ اللحية، أكحل العينين، برَّاق الثنايا، في وجهه خال، أَقْنَى أَجُلَىٰ، في كتفه علامة النبيِّ صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم، يخرج براية النبيِّ صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم، فرطٍ مُحَمَّلةٍ سوداء مربعةٍ فيها حجر لم تنشر منذ تُوفِي رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ولا تنشر حتى يخرج تنشر منذ تُوفِي رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ولا تنشر حتى يخرج

المهديُّ، يمده الله بثلاثة آلاف مِن الملائكة يضربون وجوه مَن خالفهم وأدبارهم، يبعث وهو ما بين الثلاثين والأربعين».

وخرَّج أبو نعيم في "أخبار المهدي" عنه عليه السَّلام قال: "إذا خرجت الرَّاياتُ السُّودُ إلى السُّفيانِ التي فيها شعيب بن صالح، تمنَّى الناس المهديَّ، فيطلبونه، فيخرج مِن مكَّة ومعه راية رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ويصلِّي ركعتين بعد أن يبأس الناس مِن خروجه لما طال عليهم مِن البلاء، فإذا فرغ من صلاته انصرف فقال: أيها الناس، ألجَّ البلاء بأمَّة محمَّدِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وبأهل بيته خاصَّة، قهرنا وبغى علينا».

وأخرج نعيم بن حمَّاد، عنه عليه السَّلام قال: «المهديُّ رجلٌ مِنَّا مِن ولد فاطمة عليها السَّلام».

وأخرج نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن"، والحاكم في "المستدرك"، عنه عليه السَّلام قال: «ستكون فتنةٌ يُحَصَّلُ النَّاس فيها كها يُحصَّلُ النَّهب في المعدن، فلا تسبُّوا أهل الشام وسُبُّوا ظلمتهم، فإنَّ فيهم الأبدال، وسيرسل الله سَيْبًا من السهاء فيفرِّقهم حتى لو قاتلهم الثعالب غلبتهم، ثُمَّ يبعث الله عند ذلك رجلًا مِن عِتْرة الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في اثني عشر ألفًا إنَّ قلُوا، وخمسة عشر ألفًا إن كثروا، أمارتهم «أَمِتُ أَمِتُ»، على ثلاث راياتٍ، قاتلهم أهل سبع رايات، ليس مِن صاحب رايةٍ إلَّا وهو يطمع بالمُلكِ، فيقتلون ويهزمون ثُمَّ يظهر الهاشمي، فيردُّ الله إلى الناسِ ألفتهم ونِعْمَتهم، فيكون على ذلك حتى يخرج الدَّجَّال». إسناده صحيح.

وممَّا لمر نذكره من مرفوع أحاديثه ما رواه نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن"،

وأبو نعيم في "أخبار المهدي" من طريق مكحول، عنه عليه السَّلام قال: قلت يا رسول الله، أمِنًا -آل محمَّد- المهدي أم مِن غيرنا؟ فقال صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «لا بل مِنَّا، يَخْتِمُ الله به الدِّين كما فَتَحَ بنا، وبنا يُنْقَذُون مِن الفِتْنَةِ كما أُنقذُوا مِن الشِّرك، وبنا يُؤلِّفُ اللهُ بين قُلوبهم بعد عداوة الفِتْنَةِ، كما ألَّف بين قلوبهم قلوبهم بعد عداوة الفِتْنَةِ إخْوانًا كما أصبحوا قلوبهم بعد عداوة الفِتْنَةِ إخْوانًا كما أصبحوا بعد عداوة الفِتْنَةِ إخْوانًا كما أصبحوا بعد عداوة الشِّرك إخْوانًا في دينهم».

وأخرج نعيم بن حمَّاد، وعمر بن شبة، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «إذا نُحسِفَ بالجيشِ بالبَيْداءَ فهو علامة خروج المهديِّ».

وأخرج نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن"، وتمَّام في "فوائده"، وابن عساكر في "التاريخ" عنه رضي الله عنه قال: «يخرج رجلٌ من ولد حسن مِن قِبَل المشرقِ لو استُقبل به الجبال لهدَّها واتَّخذ فيها طُرُقًا».

وأخرج ابن سعد في "الطبقات"، وابن أبي شيبة، عنه رضي الله عنه قال: «يا أهل الكوفة، أنتم أسعد الناس بالمهديّ».

وأخرج نعيم بن حمَّاد، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «علامة خروج المهديِّ: إذا خُسِفَ بجيشٍ بالبيداء».

وأخرج نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن"، عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنهما قال: «المهديُّ على أوله شعيب بن صالح».

وأخرج نعيم بن حمَّاد، عنه رضي الله عنه قال: «إذا بلغ السُّفياني الكوفة وقتل أعوان آل محمَّدِ خرج المهديُّ علىٰ لوائه شعيب بن صالح».

وأخرج نعيم بن حمَّاد، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

قال: «يحبُّ الناس ويُعرِّفون -بتشديد الراء المكسورة، أي: يقفون بعرفات على غير إمام، فبينها هم نزول بمنى إذ أخذهم كالكلب -بفتح الكاف واللام، داء للكلب معروف - فثارت القبائل بعضهم إلى بعض، فاقتتلوا حتى تسيل العقبة دمًا، فيفزعون إلى خيرهم، فيأتونه وهو ملصقٌ وجهه إلى الكعبة يبكي، كأني أنظر إلى دموعه، فيقولون: هلمَّ إلينا فلنبايعك. فيقول: ويحكم، كم من عهدٍ نقضتموه؟!، وكم مِن دم سفكتموه؟!، فيبايع كرهًا، فإن أدركتموه فبايعوه؛ فإنه المهديُّ في الأرض والمهديُّ في السهاء».

وقال الحافظ أبو بشر الدولاي فيمن كنيته أبو الهيثم من كتاب "الكنى والأسهاء": حدَّ ثنا أحمد بن شيبان الرملي قال: حدَّ ثني محمَّد بن حبيب الجدي بجدة، عن خالد أبي الهيثم الطحَّان قال: ثنا مُطرِّف، عن ابن السفر، عن شيخ من النخع قال: سمعت عليًّا عليه السَّلام يقول وهو على المنبر: "إني أرى أهل الشام على باطلهم أشد اجتهاعًا منكم على حقِّكم، ووالله لتطئونَّ هكذا وهكذا، ثُمَّ يضرب برجله على المنبر حتى يسمع صوته آخر المسجد، ثُمَّ ليستعملنَّ عليكم اليهود والنصارى حتى يسمع صوته آخر المسجد، ثُمَّ ليستعملنَّ عليكم اليهود والنصارى حتى تُنفوًا -يعني إلى أطراف الأرض- عَدلًا وقِسُطًا كما مُلِئتُ ظُلُمًا وجَورًا».

وقال نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن": ثنا الوليد، ورشدين قالا: ثنا ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن أبي رومان، عن عليِّ بن أبي طالبٍ عليه السَّلام قال: «يظهر السُّفياني على الشام، ثُمَّ يكون بينهم وقعة بقرقيسا حتى تشبع طير السياء وسباع الأرض مِن جِيَفِهم، ثُمَّ ينفتق عليه فتقٌ من خلفهم، فتقبل طائفة

منهم حتى يدخلوا أرض خراسان، وتقبل خيل السُّفياني في طلب أهل خراسان، ويقتلون شيعة آل محمَّدٍ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بالكوفة، ثُمَّ يخرج أهل خراسان في طلب المهديِّ».

وقال الحاكم في "المستدرك": أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه -إملاءً ببغداد- قال: قرئ على يحيى بن حفص بن الزِّبرُقان وأنا أسمع: ثنا خلف بن تميم أبو عبدالرحمن الكوفي: ثنا إسهاعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن أبيه، عن مجاهد قال: قال لي عبدالله بن عباس رضى الله عنهما: لو لرأسمع أنك مثل أهل البيت ما حدَّثتك بهذا الحديث. قال: فقال مجاهد: فإنه في ستر، لا أذكره لمن تكره. قال: فقال ابن عبَّاسِ رضي الله عنها: مِنَّا أهل البيت أربعة: منا السفَّاح، ومِنَّا المنذر، ومِنَّا المنصور، ومِنَّا المهدي. قال: فقال له مجاهد: فبيِّن لي هؤلاء الأربعة، قال رضي الله عنه: أمَّا السفَّاح فربها قتل أنصاره وعفا عن عدوِّه، وأمَّا المنذر فإنه يعطى المال الكثير، لا يتعاظم في نفسه ويمسك القليل مِن حقِّه، وأمَّا المنصور فإنه يعطى النصر على عدوه والشطر مما كان يعطى رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم يرعب منه عدوُّه علىٰ مسيرة شهرين، والمنصور يرعب منه عدوه على مسيرة شهر، وأمَّا المهدي فهو الذي يملأ الأرضَ عَدُّلًا كما مُلِئتُ جَوْرًا، وتأمن البهائم والسِّباع، وتلقى الأرض أفلاذ كبدها». قال: قلت: وما أفلاذ كبدها؟، قال: أمثال الأسطوانة مِن الذهب والفِضَّة.

وقال ابن جرير في "تفسيره": حدَّثنا موسى قال: ثنا عمرو قال: ثنا أسباط، عن السُّدُّي في قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنِيَ خِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ١١٤] قال: «أمَّا خزيهم في الدُّنيا فإنهم إذا قام المهديُّ

وفتحت القُسُطَنطِينيَّة قتلهم، فذلك الخزي، وأمَّا العذاب العظيم فإنه عذاب جهنَّم الذي لا يُخفَّف عن أهله ولا يُقضى عليهم فيها فيموتوا».

وأخرج الحافظ أبو عمرو الداني في "سننه"، عن سلمة بن زفر قال: قيل يومًا عند حذيفة رضي الله عنه: قد خرج المهديُّ، فقال رضي الله عنه: «لقد أفلحتم إن خرج وأصحاب محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بينكم، إنه لا يخرج حتى لا يكون غائبٌ أحب إلى الناس منه مما يلقون مِن الشرِّ».

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنَّف" عن ابن سيرين قال: «المهديُّ مِن هذه الأمَّة، وهو الذي يؤمُّ عيسى ابن مريم عليهما السَّلام».

وقال الدارقطني في "سننه": حدَّثنا أبو سعيد الإِصْطَخْرِيُّ: حدَّثنا محمد بن عبدالله بن نَوُفَل: ثنا عبيد بن يعيش: ثنا يونس بن بُكَيرٍ، عن عمرو بن شِمْرٍ، عن جابرٍ، عن محمَّد بن عليٍّ عليها السلام قال: «إنَّ لمهدينا آيتين لر تكونا منذ خلق الله السموات والأرض، ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان، وتنكسف الشمس في النصف منه، ولر يكونا منذ خلق الله السموات والأرض».

وأخرج نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن"، عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «إذا انقطعت التجارات والطُّرق، وكثرت الفتن، خرج سبعة نفرٍ علماء مِن أُفُقٍ شتَّى على غير ميعاد، يبايع لكلِّ رجلٍ منهم ثلاثهائة وبضعة عشر رجلًا، حتى يجتمعوا بمكَّة، فيلتقي السبعة، فيقول بعضهم لبعضٍ: ما جاء بكم؟، فيقولون: جئنا في طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن تهدأ على يديه هذه الفتن، وتفتح له القُسطَنُطِينيَّة، قد عرفناه باسمه واسم أبيه وأُمِّه وجيشه، فيتفق السبعة على ذلك، فيطلبونه فيصيبونه بمكَّة فيقولون له: أنت فلان بن فلان؟

فيقول: لا، أنارجلٌ مِن الأنصار حتى يُفلت منهم، فيصفونه لأهل الخبرة منهم والمعرفة به، فيقال: هو صاحبكم الذي تطلبونه، وقد لحق بالمدينة. فيطلبونه بالمدينة فيخالفهم إلى مكّة، فيطلبونه بمكّة فيصيبونه فيقولون: أنت فلان بن فلان وأمّنك فلانة ابنة فلان، وفيك آية كذا وكذا، وقد أفلتَّ منّا مرة فمد يدك نبايعك، فيقول: لست بصاحبكم حتى يفلت منهم، فيطلبونه بالمدينة فيخالفهم إلى مكّة، فيصيبونه بمكّة عند الرُّكن ويقولون له: إثمنا عليك ودماؤنا في عنقك إن لم تمد يدك نبايعك، هذا عسكر السُّفياني قد توجَّه في طلبنا عليهم رجلٌ مِن جَرِّم، فيجلس بين الرُّكن والمقام، فيمدُّ يده فيبايع له، فيلقي الله محبَّته في صدور الناس، فيصير مع قوم أُسدٌ بالنَّهار رهبانٌ بالليل».

وأخرج نعيم بن حمَّاد في كتاب "الفتن"، عن محمد بن الحنفية قال: «تخرج راياتٌ سُودٌ لبني العبَّاس، ثُمَّ تخرج مِن خراسان أخرى سُودٌ، قَالَانِسُهُم سُودٌ، وثيابهم بِيضٌ، على مقدِّمتهم رجلٌ يقال له شعيب بن صالح مِن تميم، يهزمون أصحاب السُّفياني حتى ينزل بيت المقدس، يوطِّئ للمهديِّ سلطانه، ويمدُّ إليه ثلاثهائة من الشام، يكون بين خروجه وبين أن يُسلِّم الأمر للمهديِّ اثنان وسبعون شهرًا».

وأخرج نعيم بن حمَّاد، عن عَبَّار بن ياسر رضي الله عنهما قال: «إذا بلغ السُّفياني الكوفه وقتل أعوان آل محمَّدٍ، خرج المهديُّ على لوائه شعيب بن صالح».

و أخرج نعيم بن حمَّاد، عن أبي جعفر قال: «تنزل الرَّايات السُّودُ التي تخرج مِن خراسانَ الكوفه، فإذا ظهر المهديُّ بمكَّه بُعِثَ إليه بالبَيْعة».

وأخرج نعيم بن حمَّاد، عن كعب بن علقمة قال: «يخرج على لواء المهديِّ غلامٌ حَدَث السِّنِّ، خفيف اللحية أصفر، لو قاتل الجبال لهدَّها حتى ينزل إيلياء».

وأخرج نعيم بن حمَّاد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «يكون بالمدينة وَقُعَةٌ يَغُرقُ فيها أحجار الزَّيتِ ما الحرَّة عندها إلَّا كضربة سَوْطٍ، فيتنحَّى عن المدينة قَدُرَ بريدَين ثُمَّ يُبايع للمهديِّ».

وقال نعيم بن حمَّاد: حدَّثنا الوليد بن مسلمٍ قال: حدَّثني محمَّد: «أنَّ المهديَّ والسُّفياني وكَلُبًا يقتتلون في بيت المقدس حين يستقيله البيعة، فيؤتن بالسُّفياني أسيرًا، فيُذبح على باب الرحمة».

وأخرج نعيم بن حمَّاد، عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيِّب: المهديُّ حقٌّ هو؟ قال: حقٌّ. قال: قلت: مِن أيِّ قريشٍ؟ قال: مِن قريشٍ، قلت: مِن أيِّ قريشٍ؟ قال: مِن بني هاشمٍ. قلت: مِن أيِّ بني هاشمٍ؟ قال: مِن بني عبدالمطلب. قلت: مِن أيِّ عبدالمطلب؟ قال: مِن وَلَدِ فاطمةَ عليها السَّلام.

وقال نعيم بن حمَّاد: حدَّثنا يحيى بن اليهان، عن يحيى بن سلمة، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي صادق قال: «لا يخرج المهديُّ حتى يقوم السُّفياني على أَعُوادِهَا».

وأخرج نعيم بن حمَّاد، عن عبدالله بن شريك قال: «مع المهديِّ راية رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم – المغلَّبة».

وأخرج نعيم أيضًا عن طاوس قال: «علامة المهديِّ أن يكون شديدًا على العُمَّال، جَوَادًا بالمال، رحيمًا بالمساكين».

وأخرج نعيم أيضًا، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «المهديُّ شابٌّ مِنَّا أهلَ البيتِ». قال: قلت: عَجَزَ عنها شيوخكم ويرجوها شبابكم؟! قال:

يفعل الله ما يشاء».

وقال ابن أبي شيبة في باب المهديِّ من "المصنَّف": حدَّثنا أبو أسامة، عن عوف، عن محمد بن سيرين قال: «يكون في هذه الأمَّة خليفةٌ لا يفضل عليه أبو بكر ولا عمر رضى الله عنهما».

وأخرج نعيم بن حمَّاد، عن الزهري قال: «يُستخرج المهديُّ كارهًا من مكَّة، مِن وَلَدِ فاطمة فيُبايع».

وأخرج نعيم أيضًا، عن مَطَرِ الورَّاق قال: «لا يخرج المهديُّ حتى يُكُفَرَ بالله جَهْرَةً».

وأخرج نعيم أيضًا، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «يبايع المهدي بين الركن والمقام».

وأخرج نعيم بن حمَّاد، عن كعب بن علقمة، عن قتادة قال: «المهديُّ خير النَّاسِ، أهل نُصِّرتِه وبيعتِه من أهل الكوفة واليمن وأبدال الشام، مقدِّمته جبريل، وساقَته ميكائيل، محبوبٌ في الخلائق، يطفئ الله تعالى به الفتنة العَمْياء، وتأمن الأرض حتى أنَّ المرأة لتحبُّ في خمس نسوةٍ ما معهنَّ رجلٌ لا تتقي شيئًا إلَّا الله، تعطي الأرض زكاتها والسهاء بركتها».

وأخرج نعيم بن حمَّاد، عن الحسن البصريِّ رضي الله عنه قال: «يخرج بالرِّيِّ رجلٌ رَبِّعَةٌ أَسُمَر، مولى لبني تميم، كَوُسَجٌ، يقال له شعيب بن صالح في أربعة آلاف، ثيابهم بِيضٌ وراياتهم سواد، يكون على مقدَّمه المهدي، لا يلقاه أحد إلى فلَّه».

وأخرج نعيم أيضًا، عن مطر الورَّاق أنه ذُكر عنده عمر بن عبدالعزيز

فقال: «بلغنا أنَّ المهديَّ يصنع شيئًا لمريصنعه عمر بن عبدالعزيز، قيل: ما هو؟ قال: يأتيه رجلٌ فيسأله فيقول: ادخل بيت المال فخذ، فيدخل فيأخذ فيخرج فيرى الناس شباعًا فيندم، فيرجع إليه فيقول: خذما أعطيتني فيأبئ ويقول: إنَّا نُعطى ولا نأخذ».

وأخرج ابن أبي شيبة، عن حكيم بن سعدٍ قال: «لما قدم سليان فأظهر ما أظهر، قلت لأبي يحيى: هذا المهديُّ الذي يذكر؟، قال: لا».

وأخرج أبو نعيم في "الحلية" عن إبراهيم بن ميسرة قال: «قلت لطاوس: عمر بن عبدالعزيز هو المهدي ؟»، قال: «هو مهدي وليس به، إنه لر يستكمل العدل كله».

وخرج ابن عساكر في "التاريخ"، عن أبي جعفر محمَّد بن عليِّ بن الحسين عليهم السَّلام قال: «يزعمون أنِّي أنا المهديُّ، وإنِّي إلى أجلي أدنى منِّي إلى ما يدَّعون».

وأخرج الحافظ أبو عمرو الداني في "سننه" من طريق الحكم بن عتيبة قال: قلت لمحمَّد بن عليِّ عليها السَّلام: سمعنا أنه سيخرج منكم رجلٌ يَعْدِل في هذه الأمَّة! قال عليه السَّلام: «إنَّا نرجو ما يرجو النَّاس، وإنَّا نرجو لو لريبقَ من الدنيا إلَّا يومٌ لطوَّل الله ذلك اليوم حتى يكون ما ترجوه هذه الأمَّة، وقبل ذلك فتنةٌ شرُّ فتنةٍ، يمسي الرجل مؤمنًا ويصبح كافرًا، ويصبح مؤمنًا ويمسي كافرًا».

وأخرج نعيم بن حمَّاد، عن جعفر بن سيار الشامي قال: «يَبُلُغُ مِن ردِّ المهديِّ المظالر حتى لو كان تحت ضرس إنسانٍ شيءٌ انتزعه حتى يردَّه». وأخرج نعيم بن حمَّاد، عن خالد بن سمير قال: «هرب موسى بن طلحة بن عبيد الله من المختار إلى البصرة مع وجوه أهل الكوفة، وكان الناس يرون في زمانه أنه المهديُّ».

وهذا الأثر وأثر محمد بن عليٍّ عليهم السَّلام يدلَّان علىٰ أنَّ المهديَّ كان أمره مشهورًا في الصدر الأول شهرة كبيرة.

وقال ابن سعد في "الطبقات": أنا الواقدي قال: سمعت مالك بن أنس - رضي الله عنه - يقول: خرج محمد بن عجلان مع محمد بن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام - حين خرج بالمدينة، فلما قتل محمد بن عبدالله وولي جعفر بن سليان على المدينة، بعث إلى محمد بن عجلان، فأتي به، فبكّته وكلّمه كلامًا شديدًا وقال: خرجت مع الكذّاب! فلم يتكلّم محمد بن عجلان بكلمة إلّا أنه يحرّك شفتيه بشيء لا يدري ما هو، فيظن أنه يدعو، فقام من حضر جعفر بن سليان من فقهاء المدينة وأشرافها فقالوا: أصلح الله الأمير، محمد بن عجلان فقيه أهل المدينة وعابدها، وإنها شبّه عليه وظنّ أنه المهديُّ الذي جاءت فيه الرواية، فلم يزالوا يطلبون إليه حتى تركه، فولًى محمد بن عجلان منصر فًا ولم يتكلّم بكلمة.

وبقيت آثار عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين وأتباعهم رأينا أن نتركها استغناءً عنها بها ذكرنا، ونذكر بدلها مسائل متمّمة لمبحث المهديّ.

#### المسألة الأولى

يمكننا أن نلخِّص من الأخبار التي ذكرناها وغيرها أوصاف المهديِّ وأحواله على الوجه الآتي:

اسمه وكنيته ونسبه عليه السلام:

اسمه: محمد بن عبدالله. وورد في حديث أخرجه الروياني، عن حذيفة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «إن اسمه أحمد». وهو حديث ضعيف، ويجوز أن يكون بعض الرواة حرَّف اسمه غلطًا.

وكنيته: أبو عبدالله باتفاق الروايات.

وهو من ولد الحسن بن عليِّ عليهما السَّلام، وورد في حديث عثمان، وعَمَّار بن ياسر، والعبَّاس، وأمِّ الفضل رضي الله عنهم: «أنه من ولد العبَّاس بن عبدالمطلب». وللحفَّاظ في ذلك مسلكان:

الأول: ترجيح الأحاديث المصرِّحة بأنه من ولد الحسن عليه السَّلام على الأحاديث المصرِّحة بأنه من ولد العبَّاس عليه السَّلام؛ لصحَّة تلك وضعف هذه، وهذا مسلك الحافظ أبي الحسن الدارقطني.

الثاني: مسلك الجمع وفيه طريقان:

١ - حمل الأحاديث المصرِّحة بأنه من ولد العبَّاس على أنَّ للعبَّاس عليه ولادة من قبل الأم، فيكون على هذا حسني الأب عباسي الأم، وهذا طريق الحافظ ابن حجرِ.

٢- حمل الأحاديث المصرِّحة بأنه من ولد العبَّاس على المهديِّ العبَّاسي،

والتي فيها أنه من ولد الحسن على المهديِّ المنتظر ، وهذا طريق بعض المتأخِّرين وهو ضعيفٌ؛ لأن الأحاديث التي صرَّحت بأنه من ولد العباس وصفته بأوصاف لا تنطبق على المهديِّ العبَّاسي، وإنها تنطبق على المهديِّ المنتظر.

#### سبب تلقيبه بالمهدي:

لر نجد في ذلك عن النبيِّ صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم حديثًا، وأعلىٰ ما روينا فيه أثران:

١ - عن عبدالله بن شوذب قال: إنها سمِّي المهديَّ؛ لأنه يُهدى إلى جبلٍ من جبال الشام يستخرج منه أسفار التوراة، يحاجُّ بها اليهود، فيسلم على يديه جماعةٌ من اليهود، أخرجه الحافظ الداني في "سننه".

٢- عن كعب بن علقمة قال: إنها سمِّي المهديّ؛ لأنه يُهدئ إلى أمرٍ قد خفي، يستخرج التوراة والإنجيل من أرض يقال لها أنطاكية. أخرجه نعيم بن ماد في كتاب "الفتن".

وبين الأثرين تناف بحسب مفهوم الحصر في كل منهما إلّا أن يجمع بينهما بحمل ما فيهما من المحصر على ما بلغ إليه علم كلّ من صاحبي الأثرين، ويكون لكلّ من السبين دخل في تلقيبه بالمهديّ.

## أوصافه الخَلْقية ولبسه عليه السلام:

هو رجلٌ طويل القامة آدم -أي أسمر- وجهه كالكوكب الدريِّ في الحسن والوَضاءة، أَجُلَى الجبهةِ، أَقْنَى الأنفِ، أَكْحَلُ العينين واسعها، أزجُّ - أي دقيق الحاجبين غير مقرونها-، في خدِّه الأيمن خال أسود، كثُّ اللحية، برَّاق الثنايا، في إحدى كتفيه قطعة لحمِ

سوداء عليها شعرٌ مجتمعٌ كهيئة الخاتم، أزيل الفخدين -أي منفرجهما بعيد ما بينهما- يلبس العباءة القطوانية، وهي عباءة بيضاء قصيرة الأهداب.

### مولده ومحل مبايعته عليه السلام:

يولد بالمدينة المنوَّرة وينشأ بها، وقبل مبايعته بقليل يحصل قتال كبير بين جيش السُّفياني وأهل المدينة عند أحجار الزيت، وتكون العاقبة على أهل المدينة، فيخرج المهديُّ في جماعةٍ هاربين إلى مكَّة، ثُمَّ يأتي ناس من أقطار شتى لمبايعته، فيستخرجونه من بيته ويبايعونه بين الركن والمقام وهو كاره.

## جيشه وطلائعه وحروبه عليه السلام:

بعد أن تتم البيعة للمهدي يخرج من مكّة في ثلاثهائة وبضعة عشر نفرًا قاصدين مقاتلة السُّفياني بالشام، ويخرج شعيب بن صالح التميمي من خراسان في ثلاث رايات، تحت كلِّ راية خمسة آلاف، يوطِّئ البيعة للمهدي، ويخرج الهاشمي من الرِّيِّ في جماعة، ويخرج أهل الطالقان والكوفة واليمن وتونس، فأمَّا شعيب بن صالح والهاشمي فيلتقيان بإصطخر وتقع بينها وبين جيش السُّفياني مَلِّحَمةٌ عظيمةٌ حتى تخوض الخيل في الدِّماء وينهزم جيش السُّفياني، وأمَّا باقي الجيوش فيجتمعون بالمهدي في طبرية ويبايعونه، وتقع هناك مقاتلة بين المهدي والسُّفياني، ينهزم إثرها السُّفياني فيأسره المهدي ويذبحه عند بحيرة طبرية إلى جانب شجرة هناك، ويغنم غنائم كثيرة تسمَّى غنيمة كَلْبِ؛ لأن جيش السُّفياني من كلب، ثُمَّ يبعث المهدي الجيوش إلى غنيمة كَلْب؛ لأن جيش السُّفياني من كلب، ثُمَّ يبعث المهدي الجيوش إلى الأفاق ويذهب هو إلى أنطاكية، فيقيم بها مدَّة يستريح من تعب القتال، ثُمَّ يؤمُّ القَعْطِينيَّة ويحاصرها مدَّة، ثُمَّ يفتحها الله عليه ويَغْنَم منها غنائم، فبينها

جيشه يقتسم الغنائم إذ جاءهم الخبر أنَّ الدَّجَّال ظهر، فيذهبون لقتاله فيحاصرهم الدَّجَّال ببيت المقدس، ويشتد عليهم الحال مدَّة حتى لا يجدوا ما يسدُّ رَمَقَهم، فبينها هم على ذلك إذ نزل عيسى عند صلاة الصبح، فيصلي مؤتمًّا بالمهديِّ عليهها السلام، ثُمَّ يخرج فيقتل الدَّجَّال وتتفرَّق أتباعه، وتشتد شوكة المسلمين حينئذٍ ويتولَّى الخلافة عيسى عليه السَّلام.

#### مدة خلافته عليه السلام وعمره:

يتولَّى عليه السَّلام الخلافة وهو ابن أربعين سنة، فيمكث فيها سبع أو ثمان أو تسع سنين يعمُّ فيها الرَّخاء والعدل وكثرة المال، ثُمَّ يموت وعمره لا يتجاوز خمَّا وستين سنة، ولريرد تعيين وقت موته في شيءٍ من الأخبار.

## وقت ظهوره عليه السلام وعلاماته:

أمًّا وقت ظهوره عليه السَّلام فلم يعينه النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وقد عُيِّن في بعض الآثار، لكنا لم نذكرها لعدم صحَّة سندها ولأنها لم تطابق الواقع، وكذا عيَّنه من تكلَّم على المهديِّ من الصوفية كابن العربي الحاتمي، وعبدالحق بن سبعين وابن قسمي وغيرهم، غير أنَّ كلامهم في ذلك رموز وألغاز لا يمكن لقارئه أن يستفيد منه شيئًا.

وأمَّا علامات ظهوره فذكرناها في حديث أبي سعيد، وأمِّ سلمة، وعائشة، وأم حبيبة، وعوف بن مالك، وحذيفة، وعليٍّ الهلالي رضي الله عنهم.

وآخر تلك العلامات وقوع ملحمة بين الحُجَّاج بمنى حتى تسيل جمرة العقبة دماء فبعدها مباشرة يظهر المهديُّ.

#### المسألة الثانية

يتضح للقارئ ممَّا ذكرناه من أوصاف المهديِّ أمران:

١ - كذب مَن ادَّعنى المهدويَّة أو يدَّعنها وهو خال من تلك الأوصاف مجرَّدُ عن هاتيك العلامات، ولقد أخطأ من ادَّعاها لأناس ماتوا وطوي بساطهم من عالم الدنيا، كادِّعاء بعض الشيعة في محمَّد بن عليِّ -عليهما السلام- أنه المهديُّ، وادِّعاء بعضهم في أبي الحسن العسكري مثل ذلك.

وقد سُئل ابن حجرٍ عن طائفة يعتقدون في رجلٍ مات منذ أربعين سنة أنه المهديُّ الموعود بظهوره في آخر الزمان، فأجاب بأنَّ هذا اعتقادٌ باطلٌ وضلالةٌ قبيحةٌ وجهالةٌ شنيعةٌ؛ لمخالفته لصريح الأحاديث، ثُمَّ ذكر بعضها.

٢- بطلان تأويل من تأوّل أحاديث المهدي على أي شخص يتصف بالهداية وزعم أن ليس المراد بها رجلًا معيناً، وليس في التلاعب بالحديث النبوي والإقدام على الكلام فيه بالتشهي أكثر من هذا وأقبح، فبربّك أيها القارئ كيف يسوغ لنا أن نقول: إنَّ المراد بالمهدي مطلق شخص مهدي، والأحاديث تنادي بتخصيصه وأنه رجلٌ معينٌ، وتصفه بها يميزه عن غيره وصفًا لا يبقى معه أدنى شك ولا احتهال؟!

على أنَّ المقرَّر في علمَي الحديث والأصول أنَّ التأويل إنها يُصار إليه إذا لر يمكن حمل الحديث على ظاهره، كأن يترتَّب على حمله عليه مخالفة الواقع، أو محالٌ عقليٌّ لا عاديٌّ، أو نحو ذلك من موجبات التأويل.

وأنت إذا تأمَّلت في أحاديث المهديِّ وجدت أنَّ ظهوره على الكيفية المذكورة ليس فيه ما تستحيله العادة فضلًا عن العقل، بل هو من أمكن

المُمكنات، فمن لريدن طبعه للتصديق بأحاديث المهدي وأبئ إلا تأويلها فليؤوِّل أحاديث الدَّجَّال؛ فإن فيها ما تحكم العادة باستحالته بخلاف أحاديث المهديّ، وليؤوِّل أيضًا أحاديث نزول عيسى عليه السَّلام؛ فإن نزول شخص من السهاء غير معهودٍ، ولا يوافق عليه ما قرَّره أهل الهيئة، وليؤوِّل أحاديث خروج يأجوج ومأجوج، وليؤوِّل أحاديث الإسراء والمعراج، وليجعل الأحاديث النبوية ألعوبة بين يديه يؤوِّل منها ما شاء على ما يقتضيه عقله الفاسد، فإن فعل ذلك فقد ضلَّ ضلالًا بعيدًا وخَسِر خُسرانًا مبينًا.

#### المسألة الثالثة

أخرج الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد الإسكافي في "فوائد الأخبار" من طريق مالكِ، عن محمد بن المُنكَدِر، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم: «مَن كذَّب بالمهديِّ فقد كفر، ومن كذَّب باللهديِّ فقد كفر، ومن كذَّب باللهديِّ فقد كفر».

وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في طلوع الشمس من مغربها مثل ذلك، قال السفاريني: «وسنده مرضي».

قلت: كذا قال، ولكن القلب يشهد ببطلانه، وما أظنُّ مالكًا حدَّث بهذا الحديث في حياته، فلا بد أن يكون في سنده كذَّاب جعله من رواية مالكِ ليوهم الناس أنه صحيحٌ، والله أعلم بحقيقة الحال.

ونحن في غنى عن صحَّة هذا الحديث بها لدينا من القواعد، والمقرَّر عند العلماء أنَّ من أنكر ما تواتر عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بعد تحقُّقه بتواتره يكون كافرًا إن لريكن في إنكاره متأوِّلًا تأويلًا سائعًا مقبولًا، فإن كان

كذلك فلا، وأحاديث المهديِّ ونزول عيسى عليهما السلام، وطلوع الشمس من مغربها كُلُّ منها متواتر، فمن أنكر شيئًا منها عالمًا بتواتره غير متأوِّل تأويلًا مقبولًا فهو كافر، وإلَّا فمبتدع ضال كحال المعتزلة، فإنهم أنكروا أشياء تواترت في السُّنَة جاهلين بتواترها أو متأوِّلين، فلذلك لريكفِّرهم أهل السُّنَة والله أعلم.

#### المسألة الرابعة

لعل بعض الجهلة الأغهار ممن لا يميِّز بين القاع والدار، ولا بين النافع والضار، يحتج لإنكار ما تواتر من ظهور المهديِّ بحديث: «لا مهديَّ إلَّا عيسى ابن مريم». فدحضًا لشبهته، وزيادة في إقامة الحُجَّة عليه نقول:

هذا الحديث أخرجه ابن منده في "فوائده"، والقضاعي في مسند "الشهاب"، من طريق الحسن بن يوسف الطرائفي، وأحمد بن محمد بن عمرو المديني.

(ح) وأخرجه أبو يوسف الميانجي، من طريق ابن خزيمة، وابن أبي حاتم، وزكريا الساجي.

(ح) وأخرجه الحاكم من طريق عيسى بن عبدالله بن مسلم بن عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالبٍ عليهم السَّلام.

(ح) وأخرجه ابن ماجه في "سننه".

سبعتهم قالوا: حدَّثنا يونس بن عبدالأعلى: ثنا محمد بن إدريس الشافعي: ثنا محمد بن خالد الجندي، عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «لا يزداد الأمر إلَّا

شدَّة، ولا الدنيا إلَّا إدبارًا، ولا الناس إلَّا شُحَّا، ولا تقوم الساعة إلَّا على شرار الناس، ولا مهديَّ إلَّا عيسى ابن مريم».

تفرّد به ابن ماجه دون سائر الستة، وقال الحاكم في "المستدرك" عقب روايته له ما نصُّه: «إنها ذكرت هذا الحديث تعجُّبًا لا محتجًّا به في المستدرك على الشيخين رضي الله عنهما، فإنَّ أولى من هذا الحديث ذكره في هذا الموضع: حديث سفيان الثوري، وزائدة، وشعبة، وغيرهم من أئمَّة المسلمين، عن عاصم بن بَهُدلة، عن زرِّ بن حبيش، عن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يملِك رجلٌ من أهل بيتي، يواطئ اسمى، واسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض قِسْطًا وعَدْلًا كها مُلئت جَوْرًا وظُلْمًا». انتهى كلامه.

فأنت ترئ الحاكم يصرِّح بأنه لر يخرج الحديث احتجاجًا على الشيخين واستدراكًا عليهما، وذلك لأنه باطلٌ موضوعٌ، ما نطق به النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ولا رواه أنس بن مالك، ولا الحسن البصري، والدليل على هذا أمور:

١- أنَّ الحديث تفرَّد به محمد بن خالد الجندي، وهو مجروحٌ عند المحدِّثين على اختلاف عباراتهم في جرحه. فقال أبو حاتم، وأبو الحسين الآبري، والحاكم، وابن الصلاح أنه مجهولٌ، وقال الأزدي: «منكر الحديث»، وقال ابن عبدالبر: «متروك».

وتفرَّد بتوثيقه ابن معين، فردَّ عليه المحدِّثون ذلك ولريقبلوه منه.

قال الحافظ أبو الحسين الآبري: «وإن وثقه يحيى ابن معين فهو غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد اختلفوا في إسناد

حديثه هذا».اهـ

٢- أنَّ الحديث ورد من غير طريق الجندي ليست فيه تلك الزيادة، أعني: 
«لا مهديَّ إلَّا عيسى ابن مريم». فأخرجه الطبراني في "الصغير"، والحاكم في 
"المستدرك"، من طريق مبارك بن سُحَيم، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن 
أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلَّل الله عليه وآله وسلَّم: 
«لا يَزْدَادُ الزَّمَانُ إلَّا شِدَّة، ولا يَزْدَادُ النَّاسُ إلَّا شُحَّا، ولا تَقُومُ السَّاعَةُ إلَّا على 
شِرَارِ النَّاسِ». فدل هذا الطريق على أنَّ تلك الزيادة من وضع الجندي 
وافترائه، وقد فعل مثل هذا في حديث «شد الرحال» المخرَّج في 
"الصحيحين"، حيث زاد فيه زيادةً مكذوبةً.

قال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في "التمهيد": «روئ محمد بن خالد الجندي، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدًه مرفوعًا: «تُعْمَلُ الرِّحَالُ إلى أربعةِ مَسَاجِدَ: إلى المُسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِي هذا، والمَسْجِدِ الأَقْصَى، وإلى مَسْجِدِ الجند».

قال ابن عبدالبر: «محمد بن خالد متروكٌ، والحديث لا يثبت».اهـ

فبان من هذا الحديث ومن حديث: «لا مهدي إلَّا عيسى» أنَّ الجنديَّ كذَّابٌ.

٣- أنَّ محمد بن خالد الجندي اضطرب في هذا الحديث فتارة رواه عن أبان بن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس كها تقدَّم. وطورًا رواه عن أبان بن عيَّاش، عن الحسن مرسلًا.

قال صامت بن معاذٍ: عدلت إلى الجند مسيرة يومين من صنعاء، فدخلت على محدّثٍ لهم، فوجدت هذا الحديث عنده عن محمد بن خالد الجندي، عن

أبان بن عيَّاش، عن الحسن مرسلًا.

قال البيهقيُّ: «فرجع الحديث إلى محمد بن خالد الجندي وهو مجهول، عن أبان بن عيَّاش وهو متروك، عن الحسن، عن النبيِّ صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم وهو منقطعٌ». قال البيهقي: «والأحاديث في التنصيص على خروج المهديِّ أصح البتة».

٤- أن رواية أبان بن صالح عن الحسن منقطعة؛ لأنه لريسمع منه. كما قال الحافظ ابن الصلاح في "أماليه".

٥- أنَّ في الحديث انقطاعًا أيضًا بين يونس بن عبدالأعلى والشافعي، قال الذهبيُّ في ترجمة الجندي من "الميزان": «حديثه «لا مهديَّ إلَّا عيسى»، وهو حديث منكر أخرجه ابن ماجه، ووقع لنا موافقة من حديث يونس بن عبدالأعلى وهو ثقة، تفرَّد به عن الشافعي، فقال في روايتنا: «عن الشافعي»، هكذا بلفظ: «عن»، وقال في جزء عتيق بمرة عندي: «حُدِّثت عن الشافعي»، فهو على هذا منقطع، على أنَّ جماعة رووه عن يونس قال: «حدَّثنا الشافعي»، والصحيح أنه لم يسمعه منه».اهـ

قلت: وهذا هو الحقُّ؛ فإنَّ الشافعيَّ أجل من أن يروي ذلك الحديث، وقد تكلَّم أهل الحديث في يونس بن عبدالأعلى -مع أنه ثقةٌ من رجال مسلم - بسبب تفرُّده بذلك الحديث عن الشافعي، فذكره الذهبيُّ في "الميزان" -وهو حاص بمن تُكلِّم فيهم - وقال: «وثَقه أبو حاتم وغيره ونعتوه بالحفظ إلَّا أنه تفرَّد عن الشافعي بذاك الحديث: «لا مهديَّ إلَّا عيسى ابن مريم»، وهو منكرٌ جدًا».

وقال الحافظ ابن حجرٍ في "تهذيب التهذيب": «قال مسلمة بن القاسم:

كان يونس بن عبدالأعلى حافظًا، وقد أنكروا عليه تفرُّده عن الشافعيِّ بحديث: «لا مهديَّ إلَّا عيسى»، وذكر الحافظ المزِّي في "تهذيب الكمال" عن بعض الحفَّاظ: أنه رأى الشافعيَّ في المنام وهو يقول: كذب على يونس بن عبدالأعلى، ليس هذا من حديثي».اهـ

7 - ما ذكره شقيقنا السيِّد أحمد وهو: أنَّ المهدي لرياتِ ذكره إلَّا من جهة الشارع، فكيف يخبر عن أمر أنه سيقع -وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوئ - ثُمَّ ينفيه، والأخبار لا يتصوَّر وقوعها على خلاف ما أخبر به الصادق المصدوق صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ونفي المهديِّ يلزم منه وقوع الخبر على خلاف ما أخبر به صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أولًا من وجوده، واللازم باطل، وهذا مما قرَّروا به أنَّ النسخ لا يدخل الأخبار التي هي من هذا القبيل، وهذا متفقٌ عليه بين أهل الأصول.

قال الزركشي: "إن كان مدلول الخبر بما لا يمكن تغيره بألا يقع إلَّا على وجهِ واحدٍ، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان من الأنبياء -عليهم السلام- والأمم، وما يكون من الساعة وآياتها كخروج الدَّجَّال، فلا يجوز نسخه بالاتفاق كما قاله أبو إسحاق المروزي وابن برهان في "الأوسط" لأنه يفضي إلى الكذب». انتهى كلامه.

فبان من هذا أنَّ الحديث مكذوبٌ موضوعٌ ومختلقٌ مصنوعٌ، لا يجوز لأحد أن يذكره في مقام الاحتجاج أو يعارض به ما تواتر عن النبيِّ صلَّل الله عليه وآله وسلَّم – من حديث المهديِّ عليه السَّلام، فمن فعل ذلك فليتبوَّأ مقعده من النَّار، أعاذنا الله منها بمنه.

#### المسألت الخامست

ذكر القرطبي، وابن العربي الحاتمي، وجماعةٌ: «أنَّ المهديَّ عليه السَّلام يجيء من ناحية المغرب ويُبايَع بمكَّة».

ولر نقف على ذلك في شيءٍ من كتب الحديث، إلَّا أني وجدت في بعض الآثار أنَّ أهل المغرب يبعثون له أربعة آلاف رجل، يدعونه إليهم بعد مبايعته.

#### المسألة السادسة

سألني فاضل يسمَّىٰ السعيد بن عبدالرحمن، تمورجي بأول السبتية عن أشياء تتعلَّق بالمهدي لاستشكاله إياها.

١- سؤال: إذا كان المهدي عليه السّلام سترضى عنه جميع الأمّة أو العالر جميعًا، ويكونون في أمان واطمئنان ولو في آخر يوم من الدنيا، فما فائدة المسيح عليه السّلام ونزوله في زمنه إذا كان الأمر كذلك، والرسول عليه الصلاة السلام يقول: «رحم الله أمّةً أنا أوّها وعيسى ابن مريم آخِرها».

والجواب: إنَّ فائدة نزول عيسى عليه السَّلام قتل الدَّجَّال ودفع حصاره عن المهديِّ عليه السَّلام، فقد ورد في الحديث أنَّ الدَّجَّال يحاصر المهديَّ وأتباعه ببيت المقدس محاصرةً شديدةً، يشتد عليهم فيها الحال حتى يضطروا إلى أن يأكلوا من أوتار قسيهم، وبينها هم على ذلك ينزل عيسى عليه السَّلام، فلها يراه الدَّجَّال يذوب كها يذوب الملح، فيقول له عيسى عليه السَّلام: «اصبر فإنَّ لي فيك ضربةً لن تفوتني منك».

فيضربه بالسيف ويتفرَّق أصحابه لما يرونه قُتل، وينفك الحصار عن المسلمين. هذه فائدة نزول عيسى عليه السلام، والحديث المذكور في السؤال لريرد

بذلك اللفظ بل ورد بلفظ: «لن تهلك أمَّةٌ أنا في أوِّلها والمهديُّ في وسطها وعيسى ابن مريم في آخِرها». وقد خرَّجناه في أحاديث المهديِّ عليه السَّلام.

٢- سؤال: إذا كان عيسى -عليه السلام- آخرها بمقتضى هذا الحديث،
 فها معنى قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «تختمُ أمَّتي بالمهديِّ كما فتحت بنا».

والجواب: لفظ الحديث هكذا: عن عليّ عليه السَّلام قال: قلت: يا رسول الله أمنًا آلَ محمَّدٍ المهديُّ أم من غيرنا؟ قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لا بل مِنَّا، بنا يَخْتَمُ الله كما بنا فُتح». الحديث.

ومعناه: إنَّ الله كما فتح ظهور الدِّين بالنبيِّ صلَّىٰ الله عليه وآله وسلَّم يختم ظهوره بالمهديِّ عليه السَّلام، فهو خاتم لظهور الدِّين لا للأمَّة، بل الأمَّة تبقى بعده مدَّة ولكن الدِّين لا يظهر بعده زيادة على ما ظهر في وقته فافهم.

٣- سؤال: هل في زمن المهدي يكون العالر أجمع على دينٍ واحد -يعني الإسلام- وتقوم القيامة على ذلك الدين كها قال الرسول صلَّل الله عليه وآله وسلَّم: «لو كان آخر يومٍ مِن الدُّنيا لأطال الله هذا اليوم حتى يأتي المهديُّ من أُمَّتى».

والجواب: لا يكون العالر زمن المهديِّ على دينِ واحدٍ، بل يكون فيه المسلم وغيره كما هو الحال الآن وقبل الآن، غير أنه يأخذ الجِزِّية بمن لريسلم كما كان الحال في الصدر الأول.

وحديث: «لو لم يَبْقَ مِن الدُّنيا إلَّا يومٌ لطوَّلَ اللهُ ذلك اليوم حتى يخرجَ رَجُلٌ مِن أهلِ بَيْتِي ...». الحديث، ليس معناه أنَّ المهديَّ يكون عند آخر الزمان بحيث تقوم عليه الساعة كما قد يُتوهَم.

وإنها معناه: أنَّ ظهور المهديِّ حقُّ لا يمكن أن يتخلَّف حتى لو فرض أنه لر يبقَ من الدنيا إلَّا يومٌ لطوَّل الله ذلك اليوم حتى يظهر فيه، وهذا لا يقتضي تأخُّرَه إلى قيام الساعة كها لا يخفى.

هذا وإني أرشد السائل ألّا يرمز إلى الصَّلاة بـ (ص) كما فعل في السؤال، فإن ذلك لا يكفي في الحروج عن عهدة الأمر بالصَّلاة عند ذكر اسم النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلَّم، زيادة على ما فيه من الإخلال بالتعظيم، ولا تغتر بمن يفعل ذلك ممن ينتمي إلى العلم والصلاح، فإن أولئك قليلو الأدب مع النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.

٤- سؤال: إذا كانت القيامة تقوم على المهدي وعيسى عليها السلام،
 ودين الإسلام على حسب ما ذكرناه، فها معنى قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم:
 «الإسلامُ غَريبٌ وكها بَداً يَعُودُ»؟

والجواب: تواتر عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «بَدَأَ الإسلامُ غَريبًا وسيَعُودُ غَريبًا كما بَدَأً». وهو يُشير إلى وقتنا هذا، فإنَّ الإسلام فيه غريبٌ بمعنى الكلمة وسيظل كذلك، بل ستزداد غربته إلى أن يأتي المهديُّ عليه السَّلام، فيظهر الإسلام، ويحيى العدل، وتزول الفتن والمحن بين المسلمين، ويبقى الحال كذلك مدَّة المهديِّ ومدة عيسى عليهما السَّلام.

ثُمَّ بعد ذلك تأتي ريحٌ طيبة تأخذ نفس كلَّ مؤمنٍ، فلا يبقى على الأرض من يعرف الله أو يذكره، وإنها يبقى أقوام يتهارجون كما تتهارج الحُمُر، فعليهم تقوم الساعة كما جاء في "صحيح مسلم" وغيره، والله أعلم.

وآخر دعوانا أن الحمدلله ربِّ العالمين.